

من کلام کشیخ الاگبر ۱۹۸۷ من حوره ۱۹۸۷ م

المرابع المراب

جسمع وتأليف محمود الغراب

حقوق (الطبع بجينوط بر ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م

التنضيد الضوئي: مطبعة الكاتب العربي دمشق 🕿 ٢١٩٧٣٨ ـ ٢١٩٧٣٨

مطبعة نضر (١٥٠٠) ن

الطبعة الثانية 1817 مــ ١٤١٢

# للعثمبرك

اللف بل مانموسي بالليل لم فرهج مع الويري محرثي من بينر هم بنحث الر محرثي من بينر هم بنحث الر

# العلم أشرف المقامات والحب أسنى الأحوال

# ﴿ والذين آمنوا أشد حباً لله ﴾

# صدق الله العظيم

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من أشد أمتي لي حباً ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله».

أخرجه مسلم

أخرج الحافظ أبو طاهر محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني قال قالَ رسول الله ﷺ: «من عشق فعف ومات مات شهيداً».

الحب أعظم شهوة وأكملها

# المفتكيمة

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد لله رب العـالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، رأس المحبين والمحبوبين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال ﷺ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله اله أما الإيمان الذوقي فينبه الحق تعالى عليه بقوله ﴿ إنها المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيهاناً وعلى ربهم يتـوكلون، الـذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ﴾ وقوله تعالى ﴿ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً، هم مغفرة ورزق كريم ﴾ فشهد سبحانه وتعالى للمهاجرين والأنصار بالإيهان حقاً، ويقول تعالى ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ﴾ وأقام الحق الشواهد على الإيهان ولم يتركه دعوى بلا بينة، فقال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَذُرُوا مَا بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ﴾ وقال تعالى ﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾ وقال تعالى ﴿ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ﴾ ﴿ وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين ﴾ ﴿ واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ﴾ وقال تعالى ﴿ فأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ﴾ ﴿ وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله إ ورسوله إن كنتم مؤمنين ﴾ ﴿ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ﴾ هذه دلائل وبراهين على الإيهان الذوقي، عرفتها الأمم السابقة، لذلك قال هرقل لأبي سفيان عندما سأله عن أتباع النبي على الذين اتبعوه في أول الدعوة، فقال له: «سألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيهان حين تخالط بشاشته القلوب» وقد صدق هرقل في ذلك، إذ يقول تعالى عندما ذكر لنا قصة أصحاب الأخدود ﴿ قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ﴾ فلم يرتد أحد عن دينه وهو يشاهد بعينيه عذاب النار، كل هذه موازين حسية وقلبية تشهد للعبد بالإيهان، لا يحتاج فيها إلى ميزان من خارج ﴿بل الإنسان على نفسه بصيرة ﴾ فمن تحقق في باطنه بها ذكره الله تعالى من شروط، وشهد له ظاهره مصدقاً لباطنه، فقد رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً ورسولًا، لذلك قال رسول الله ﷺ «ذاق طعم حلاوة الإيهان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً» ـ الحديث، فجعل للإيهان شاهد المذوق، وشاهد الطعم، وشاهد الحلاوة، فهذا هو الإيمان الذوقي لا الإيمان العلمي، فأهل الإيهان الذوقي هم المؤمنون حقاً، الذين ضمن لهم الله تعالى النصر والنصرة فقال تعالى ﴿ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ فقابل حقاً بحق، كذلك جميع المقامات، من صحبة وتوكل وزهد وورع وخوف ورجاء وحياء وأمانة، إلى غير ذلك من المقامات، كلها لها موازين وبراهين، غابت عن أكثر الناس، ومن ذلك الحب فله موازينه وشواهده، أتى بذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة، قال تعالى ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أُعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ﴾ ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ فلم يجعل الحق سبحانه حب العبد له دعوى بلا شاهد ولا برهان، كما اشترط في حبه العبد الاتباع للرسول ﷺ، فقد قال ﷺ «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده وأهله ونفسه التي بين جنبيه» وقال عن ربه في الحديث القدسي: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» ـ الحديث، وقد رأى رسول الله عليه مولاه ثوبان وقد اصفر وذبل، من فرط حبه لرسول الله على وظنه أنه لا يجتمع به على في الجنة، فطمأنه الرسول ﷺ بقوله «المرء مع من أحب» وكذا شاهد محبة أبي بكر الصديق بوضع قدمه على جحر الحية، حتى لدغته حماية لرسول الله على الله عير ذلك بما جاء في الصحاح وكتب الحديث والسير، وقد سمعت شيخي الشيخ أحمد الحارون قدس الله سره يقول: سمعت أحد المجاذيب بدمشق واسمه محمد الساطي شفي عيني وحسن ظني ينشد ويقول:

ويقول: شفي عين وحسن ظني في الله الله في الله ف

ورحم الله الإمام أبا حامد الغزالي إذ يقول: «إذا قيل لك أتحب الله ورسوله؟ فاسكت، فإنك إن قلت: لا، كفرت، وإن قلت: نعم، طولبت بالدليل». لذلك عملت على جمع هذا الكتاب من كلام الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي، في المحبة عموماً والمحبة الإلهية خصوصاً، وأرجو الله تعالى أن يكون فيه بيان للناس وهدى لمن أراد أن يصدق مع نفسه، وهو ميزان عام في الحب أياً كان تعلقه، ولم أجد ما أقدم به لهذا الكتاب أجمل ولا أكمل من كلام محب صادق، فتح الله عليه بالعبارة، وجعل البيان طوع بنانه، ألا وهو الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الذي يقول:

الحمد لله الذي جعل الهوى حَرَماً تحج إليه قلوب الأدبا، وكعبة تطوف بها أسرار ألباب الظرفا، وجعل الفِراق أمَرَّ كأس تذاق، وجعل التلاق عذب الجني طيب المذاق، تجلى اسمه الجميل سبحانه فألهى الألباب، فلما غرقت في بحر حيه أغلق دونها الباب، وأمر أجناد الهوى، أن يضربوها بسيوف النوى، فلما طاشت العقول وقيدها الثقيل، ودعاها داعى الاشتياق، وحركتها دواعي الأشواق، رامت الخروج إليه عشقاً، فلم تستطع، فذابت في أماكنها الضيقة ومسالكها الوعرة وجداً وشوقاً، واشتد أنينها، وطال حزنها وحنينها، ولم يبق إلا النَفَس الخافت، والإنسان الساهت، ورثى لها العدو والشامت، فأذابها الأرق، وأتلفها القلق، وأنضجتها لواعيج الحرق، وفتك فيها الفراق بحسامه، وجرعها مضاضة كأس مدامه، واستولى عليها سلطان البين، فمحق الأثر والعين، ونزلت بفنائها عساكر الأسف، وجردت عليها سيوف التلف، وأيقنت بالهلاك، وعاينت مصارع الهُلاك، وما خافت ألم الموت، وإنها خافت حسرة الفوت، فنادت يا جميل يا محسان، يا من قال: ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ ، يا من تيّمني بحبه ، وهيّمني بين بعده وقربه ، تجليت فأبليت، وعُشقت فأرَّقت، وأعرضت فأمرضت، فياليتك مرّضت، وأفرطت فقنَّطت، وأسست فأسست(١)، وأيَّست فأياست، وقربت فدنوت، وبعدت فأبعدت، وأجلست فآنست، وأسمعت فأطمعت، وكلمت فأكلمت،

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل.

وخاطبت فأتعبت، وملكت فهتكت، وأملكت فأهلكت، وأثمّمت ففرحت، وأنجدت فأترحت، ونوهت فوهّت، وزيّنت فأفتنت، وأهّت فتيهت في وفوهت فتوهت، وغلطت فنشطت، وعززت فعجزّت، وأسلبت فأغفلت، وأمسكت فنسكت، ووسعت فجمعت، وضيقت ففرقت، وأحرمت فأحللت، وأحللت فحرمت، وهذا كله سهل إذا ما أنت أقبلت، فياليتني لم أُخلَق، وإذا خلقت لم أُعقق، وإذا تحققت لم أعشق، وإذا عشقت لم أُهجَر، وإذا هُجِرتُ لم أقبر، وإذا تُعرّت لم أُنشر، وإذا نُشِرْت لم أُحشر، وإذا حُشِرت لم أُعتب، وإذا عوتبت لم أُزجَر، وإذا رُجِرت لم أُطرَد، وإذا طُردت لم تُسعّر بي النار التي فيها على الحجب أن أنظر، فلما سمع ندائي، وتقلبي في أنواع بلائي، بادر الحجّاب، إلى رفع الحجاب، وتجلى المراد، فنعِمَت العينُ والفؤاد، جعلنا الله وإياكم عمن عشق فلحق، وصبر فظفر فلا.

وهذا الكتاب يشرح ويفصل ما أجمله الشيخ الأكبر رضي الله عنه في هذا الكلام، ويضع بين يدي القارىء ميزاناً يقيمه لنفسه وعليها، ليعلم أين هو من الحب؟ وهل أحب أو عرف الحب؟ فرحم الله عبداً علمني الحب، أو دلني على من يعلمني الحب، لا، لا تتعب نفسك ولا تتعنى، فإنها مواهب لا مكاسب، وهي من فيض العناية الإلهية، جعلنا الله وإياكم أهلاً لها ومحلاً.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

محمولا محمولا للغرارب

دمشق في ١٠ المحرم عام ١٤٠٤ هـ الموافق ١٦ تشرين أول ١٩٨٣ م

<sup>(</sup>١) أي تنزلت ودنوت.

<sup>(</sup>٢) تعاليت وارتفعت.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) كتاب التنزلات الموصلية \_ الباب ٥٢ .

# بسلم مدارحم الرحمي

نسبة الحب إلى الله تعالى

بنسبة ليس يدري علمنا ما هي ألسيس ذا عجب والسله والله ثوب النقيضين مثل الحاضر الساهي فينا وفيه ولسنا عين أشباه أقدول من جهة الشكر لله

الحب ينسب للإنسان والله الحب ذوق ولا تُدرى حقيقت لوازم الحب تكسوني هويتها بالحب صح وجوب الحق حيث يُرَى أستغفر الله عما قلت فيه وقد

(ف ح ۲ / ۳۲۰)

فالحب مقام إلهي ، وصف الحق تعالى به نفسه ، وتسمى بالودود ، وفي الخبر بالمحب ، فمما أوحى الله تعالى به إلى موسى في التوراة «ياابن آدم خلقت الأشياء من أجلك ، وخلقتك من أجلي ، فلا تهتك ما خلقت من أجلي ، فيها خلقت من أجلك ، ياابن آدم إني وحقى لك عب ، فبحقي عليك كن لي عباً » وقد وردت المحبة في القرآن والسنة ، في حق الله ، وفي حق المخلوقين ، وذكر أصناف المحبوبين بصفاتهم ، وذكر الصفات التي لا يحبها الله ، وذكر الأصناف الذين لا يحبهم الله ، فقال تعالى لنبيه عليه آمراً أن يقول لنا ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ وقال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ وقال في ذكر الأصناف الذين يحبهم : إن الله يحب التوابين ، ويحب المتولين ، ويحب المتوكلين ، ويحب المساكرين ، ويحب المتصدقين ، ويحب المحسنين ، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان ويحب المتصدقين ، ويحب المحسنين ، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ، كها نفى عن نفسه أن يحب قوماً لأجل صفات قامت بهم لا يحبها ، ففحوى

الخطاب أنه سبحانه يحب زوالها، ولا تزال إلا بضدها ولا بد، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِب المفسدين، وهولا يحب الفساد، وضده الصلاح، فعين ترك الفساد صلاح وقال ﴿إِنَّ اللَّهُ لا يحب الفرحين، و﴿لا يحب كل مختال فخور، و﴿لا يحب الظالمين، و﴿لا يحب المسرفين، وهولا يحب الكافرين، وهولا يحب الجهر بالسوء من القول، وهولا يحب المعتدين ﴾ ثم إنه سبحانه حبب إلينا أشياء: منها بالتزيين ومنها مطلقة، فقال ممتناً علينا ﴿ ولكن الله حبب إليكم الإيهان وزينه في قلوبكم ﴾ وقال ﴿ زين للناس حب الشهوات ﴾ الآية، وقال في حق الزوجين ﴿ وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾ ونهانا أن نلقى بالمودة إلى أعداء الله فقال ﴿ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ﴾ \_ والمحبة الواردة في القرآن كثيرة، وأما الأخبار فقوله على عن الله أنه قال: « كنت كنزاً لم أعرف فأحببت أن أُعرَف، فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفوني » فما خلقنا إلا له لا لنا، لذلك قرن الجزاء بالأعهال، فعملنا لنا لا له، وعبادتنا له لا لنا، وليست العبادة نفس العمل، فالأعمال الظاهرة في المخلوقين خلق له فهو العامل، ويضاف إليه حسنها أدباً مع الله، مع كونها كلُّ من عند الله، لأنه قال ﴿ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ﴾ ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ وقال: ﴿ الله خالق كل شيء ﴾ فدخلت أعمال العباد في ذلك، وقال رسول الله عليه الله عليه عليه عليه ما تقرب المتقربون بأحب إلى من أداء ما افترضته عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويصره الذي يبصر به» \_ الحديث \_ وفي الخبر «إن الله يحب كل مفتّن تواب، وفي الخبر «وجبت محبتي للمتحابين في » وفي الخبر «أحبوا الله لما أسدى إليكم من نعمه » وفي الخبر «إن الله جميل يحب الجمال» و«إن الله يحب أن يُمْدَح» وقال عليه السلام: «حبب إلي من دنياكم ثلاث» والأخبار في هذا الباب كثيرة جداً. (ف ح ٢ / ٣٢٢)

# الحب سبب وجود العالم:

ورد في الحديث ـ الصحيح كشفاً غير الثابت نقلًا ـ عن رسول الله على عن ربه عز وجل أنه قال ما هذا معناه: «كنت كنزاً لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفوني» وذكر الله نفسه بنفس الرحمن، فلما ذكر المحبة، علمنا من حقيقة

الحب ولوازمه بما يجده المحب في نفسه، وأن الحب لا يتعلق إلا بمعدوم يصح وجوده، وهو غير موجود في الحال، والعالم محدث، والله كان ولا شيء معه، فكان الحب أصل سبب وجود العالم، والسماع سبب كونه، وبهذا الحب وقع التنفس، وأظهر العالَمَ نَفَسُ الرحمن، لإزالة حكم الحب، وَتَنَفَّسَ ما يجد المحب، وخرج ذلك النَّفَس عن أصل محبة في الخلق، الذي يريد أن يتعرف إليهم ليعرفوه، فكان العماء المسمى بالحق المخلوق به، فكان ذلك العماء جوهر العالم، فقَبل صورَ العالم وأرواحه وطبائعه كلها، وهو قابل لا يتناهى، فالعماء من تنفسه، والصور المعبر عنها بالعالم من كلمة كن، فالمحبة مقامها شريف، وهي أصل الوجود. (ف ح ۲ / ۳۹۹، ۲۲۸، ۱۱۱)

وعسن الحب صدرنا وعلى الحب جُبلنا فلذا جئناه قصدا ولهذا قد قُسلنا (ف ح ۲ / ۳۲۲)

ولما لم يكن علم الله تعالى بالعالم إلا علمه بنفسه، إذ لم يكن في الوجود إلا هو، فما ظهر في الكون إلا ما هو عليه في نفسه، فلا بد أن يكون العالم على صورته، وصورة العالم على قدر الحضرة الإلهية الأسمائية، فما في الحضرة الإلهية اسم إلهي إلا وهو على قدر أثره في نشء العالم، من غير زيادة ولا نقصان، فخلق الله العالم في غاية الإحكام والإتقان، كما قال الإمام أبو حامد الغزالي من أنه: لم يبق في الإمكان أبدع من هذا العالم، فأخبر أنه تعالى خلق آدم على صورته، والإنسان مجموع العالم، فطابق العالمُ الأسماءَ الإلهية، وكأنه تعالى كان باطناً فصار بالعالم ظاهراً، فعرف نفسه شهوداً بالظاهر بقوله: فأحببت أن أعرف.

(ف ح ۲ / ۳۳۹، ۳٤٥، ۱۱۱، ۳۹۹)

ولما أظهر تعالى العالم في عينه كان مجلاه، فيا رأى فيه غير جماله، فالعالم جمال الله، فهو تعالى الجميل المحب للجمال، ورد في الخبر الصحيح في صحيح مسلم عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله جميل يحب الجمال» فأوجد الله العالم في غاية الجمال والكمال خلقاً وإبداعاً، فإنه تعالى يحب الجمال، وما ثُمَّ جميل إلا هو، فأحب نفسه، ثم أحب أن يرى نفسه في غيره، فخلق العالم على صورة جماله، ونظر إليه فأحبه حب من قيده النظر، فما خلق الله العالم إلا على صورته، فالعالم كله جميل، وهو سبحانه يحب الجمال.

(ف ح ۲ / ۳٤٥ ح ٤ / ۲۲۹)

ومن هنا تعلقت الأسماء الإلهية، فتسمَّى تعالى بالودود، فهو تعالى ثابت المحبة من كونها وداً، كيف لا يحب الصانع صنعته؟!! ونحن مصنوعاته بلا شك، فإنه خالقنا، وخمالق أرزاقنا ومصالحنا، والصنعة مُظهرَةٌ علمَ الصانع لها بالذات، واقتدارَه وجماله وعظمته وكبرياءه، فإن لم نكن، فعلى من؟ وفيمن؟ وبمن؟ فلا بد منا ولا بدّ من حبه فينا، فهو بنا ونحن به، كما قال ﷺ في ثنائه على ربه: «فإنها نحن به وله» فالود حضرة العطف.

فلولا الحسب ما عُرف السوداذ ولسولا الفقسر ما عُبسد الجسواد إذا شاء الإلمه وجمود عين فكسنسا عنسد كن من غير بطء

فنحن به ونحن له جميعاً فمن ودي عليه الاعتماد بها قد شاءها فمضى العنساد ونعت الكسون ذاك المستفساد فعيين الحب عين الكبون منه وعينه وأظهره البوداد

فلم يزل يحب فلم يزل ودوداً، فهو يوجد دائماً في حقنا، فهو كل يوم في شأن، ولا معنى للوداد إلا هذا، فنحن بلسان الحال والمقال لا نزال نقول له: افعل كذا، افعل كذا؛ ولا يزال هو تعالى يفعل، أترى هذا فعل مُكْرَهِ؟ ولا مُكره له تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، بل هذا حكم الاسم الودود منه، فإنه الغفور الودود ذو العرش المجيد، الذي استوى عليه بالاسم الرحمن، فإنه ما رحم إلا صبابة المحب، وهو رقة الشوق إلى لقاء المحبوب، وهو طلب كل عجب، فإن محبوبه الاتصال بمحبوبه، ولذلك تسمى الحق بالاسم الجامع، فهو الجامع لنفسه بك لمحبته فيك، وأنت المحبوب. (ف ح ٤ / ٢٥٩، ١٨٢)

واعلم أن الحق لا يلقى العالم إلا بصفته، وصفته الوجود، فأعطاه الوجود، ولو كان عنده أكمل من ذلك ما بخل به عليه، ولو كان وادخره لكان بخلًا ينافي الجود، وعجزاً يناقض القدرة، فأخبر تعالى أنه ﴿الغفور الودود﴾ أي الثابت المحبة في غيبه، فإنه عزَّ وجُلِّ يرانا، فيرى محبوبه، فله الابتهاج به، والعالم كله إنسان واحد، وهو المحبوب، وأشخاص

العالم أعضاء ذلك الإنسان، وما وصف المحبوب بمحبة محبه، وإنها جعله محبوباً لا غير، وإنها قال: ﴿الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد﴾ فهو الودود فهو المحب، وهو فعال لما يريد فهمو المحبوب، فعال لما يريد بمحبوبه، والمحب سامع مطيع مُهيًّا لما يريد محبوبه، لأنه المحب الودود، أي الثابت على لوازم المحبة وشروطها، والعين واحدة (١٠٠٠. فإن الودود هنا هو الفعال لما يريد. (ف ح ٤ / ٢٥٩)

ذات يقلس لفظها معناها إن الـتي كان الــوجــود بكــونها إني لأهسواهسا وأهسوى قربهسا ليسلى ولىبنى والسربساب وزينب لو مت مات وجــودهـــا بمــاتنــا عجبسأ لنسا ولهسا فإن وجسودنيا

منی وأهسوی کل مَنْ یهواهسا أتسراب من حبسى لها محيساهسا فوجسودنسا عين لها وسسواهسا فرد" فلا ثان فمَـنْ ثنّـاهـا (ف ح ۴ / ۲۱٤)

#### المحبة الألهنة:

اعلَم وفقك الله أن الحب الإلمي هو أن يجبنا الله تعالى لنا ولنفسه؛ أما حبه إيانا لنفسه فهو قوله: «أحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فعرفوني، فما خلقنا إلا لنفسه حتى نعرفه، وقوله: ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ فها خلقنا إلا لنفسه، خلق سبحانه الخلق ليسبحوه فنَطَّقهم بالتسبيح له والثناء عليه والسجود له، ثم عَرَّفنا بذلك فقال: ﴿ وَإِنْ مِن شِيء إِلَّا يُسْبِح بَحْمَدُه ﴾ أي بالثناء عليه بها هو عليه وبها يكون منه، وهذا تسبيح فطري ذاتي عن تجل تجلى لهم، فأحبوه فانبعثوا إلى الثناء عليه من غير تكليف بل اقتضاء ذاتي، وهـذه هي العبـادة الذاتية التي أقامهم الله فيها بحكم الاستحقاق الذي يستحقه، فالعالم كله في مقام الشهود والعبادة إلا كل مخلوق له قوة التفكر، وليس إلا النفوس الناطقة الإنسانية والجانيَّة خاصة، من حيث أعيان أنفسهم لا من حيث هياكلهم، فإن هياكلهم كسائر العالم في التسبيح له والسجود، فأعضاء البدن كلها بتسبيحه ناطقة، وهذا كله من حكم حبه إيانا لنفسه، فمن وفي شَكَرَه ومن لم يوف عاقبه، فنفسَه أحب،

 <sup>(</sup>۱) يعنى أن الحق سبحانه هو من حيث ذاته محب محبوب.

<sup>(</sup>٢) راجع وحدة الوجود في كتابنا شرح كلمات الصوفية.

وتعظيمَه والثناءَ عليه أحب، وأما حبه إيانا لنا، فلِمَا عرَّفنا به من الأعمال التي تؤدينا إلى سعادتنا ونجاتنا، من الأمور التي لا توافق أغراضنا ولا تلائم طباعنا، وعرفنا بمصالحنا دنيا وآخرة، ونصب لنا الأدلة على معرفته حتى نعلمه ولا نجهله، ثم إنه رزقنا وأنعم علينا مع تفريطنا بعد عِلْمِنا به، وإقامة الدليل عندنا على أن كل نعمة نتقلُّب فيها إنها ذلك من خلقه، وراجعة إليه، وأنه ما أوجدها إلا من أجلنا لننعم بها ونقيم بذلك، وتركنا نرأس ونربع، ثم إنه بعد هذا الإحسان التام لم نشكره، والعقل يقضي بشكر المنعم، وقد علمنا أنه لا محسن إلا الله ، فمن إحسانه أن بعث إلينا رسولًا من عنده معلمًا ومؤدبًا ، فعلمنا بها لنا في نفسه ، فشرع لنا الطريق الموصل إلى سعادتنا وأبانه، وحذرنا من الأمور المردية واجتناب سفساف الأخلاق ومذامها، ثم أقام الأدلة على صدقه عندنا، فجاء بالبينات، وقذف في قلوبنا نور الإيهان وحببه إلينا وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، فآمنا وصدقنا، ثم مَنَّ علينا بالتوفيق، فاستعملنا في محابه ومراضيه، فعلمنا أنه لولا ما أحبنا ما كان شيء من هذا كله، ثم إن رحمته سبقت غضبه وإن شقي من شقي، فلا بد من شمول الرحمة والعناية والمحبة الأصلية التي تؤثر في العواقب، ولما سبقت المحبة وحقت الكلمة وعمت الرحمة، وكانت الدار الدنيا دار امتزاج وحجاب ـ بها قدره العزيز العليم ـ خلق الآخرة ونقلنا إليها، وهي دار لا تقبل الدعاوي الكاذبة، فأقر الجميع بربوبيته هناك، كما أقروا بربوبيته في قبضة الذر من ظهر آدم، فكنا في الدار الدنيا وسطاً بين طرفين: طرفي توحيد وإقرار، وفي الوسط، وقع الشرك مع ثبوت الوجود، فَضَعُفَ الوسط، ولذلك قالوا: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمُ إِلَّا لَيُقْرِبُونَا إلى الله زلفي ﴾ فنسبوا العظمة والكبرياء إلى الله تعالى في شركهم، ثم أخبرنا تعالى أنه طبع على قلب كل من ظهر في ظاهر لقومه بصفة الكبرياء والجبروت، وما جعل ذلك في قلوبهم إلا بسبب طابع العناية، فهم عند نفوسهم بها يجدونه من العلم الضروري أذلاء صاغرون لذلك الطابع، فما دخل الكبرياء على الله قلب مخلوق أصلًا، وإن ظهرت منه صفات الكبرياء، فثوب ظاهر لا بطانة له منه، وهذا كله من رحمته ومحبته في خلقه، ليكون المآل إلى السعادة، فلما ضعف الوسط وتقوى الطرفان غلب في آخر الأمر، وامتلأت الداران، وجعل في كل واحدة منهما نعيماً لأهلها، يتنعمون به بعد ما طهرهم الله بها نالوه من العذاب، لينالوا النعيم على طهارة، ألا ترى المقتول قوداً كيف طهره القتل من ظلم القتل الذي قَتَلَ من قُتِل

به، فالسيف محاء، وكذلك إقامة الحدود في الدنيا كلها تطهير للمؤمنين، حتى قرصة البرغوث والشوكة يشاكها، وثُمَّ طائفة أخرى تقام عليهم حدود الآخرة في النار ليتطهروا، ثم يرحمون في النار لما سبق من عناية المحبة وإن لم يخرجوا من النار. (فح ٢ / ٣٢٧)

لطيفة: كل من أحبك لك فاعتمد على محبته، فإنه الحب الصحيح، وحب الله لخلقه بهذه المثابة، أحبهم لهم لا لنفسه. (كتاب التراجم / ترجمة الوجود)

# هل حب الله له بدء وغاية فيتصف بالحدوث:

حب الله عباده لا يتصف بالبدء ولا بالغاية من وجه، فإنه لا يقبل الحوادث ولا العوارض، لكن عين محبته لعباده عين مبدأ كونهم، متقدميهم ومتأخريهم إلى ما لا نهاية له، ونسبة حب الله لهم نسبة كينونته معهم أينها كانوا، في حال عدمهم وفي حال وجودهم، فكها هو معهم في حال وجودهم، هو معهم في حال عدمهم، لأنهم معلومون له، وهو مشاهد لهم محب فيهم، لم يزل ولا يزال، لم يتجدد عليه حكم لم يكن عليه، بل لم يزل محباً خلقه كما لم يزل عالماً بهم، فقوله: «فأحببت أن أعرف» تعريفاً لنا مما كان الأمر عليه في نفسه، كل ذلك كهالاً يليق بجلاله، لا يعقل تعالى إلا فاعلاً خالقاً، وكل عين فكانت معدومة لعينها معلومة له محبوباً له إيجادها، فكها أنه لا أول لوجوده سبحانه، فلا أول لمحبته عباده سبحانه، وذكر المحبة يحدث عند المحبوب عند التعريف الإلهي لا نفس المحبة، ومن وجه آخر إذا قلنا: إن للحب الإلهي بدءاً، فبدؤه النفس الإلهي عن رؤية المحبوب، فصف الحب بها قلنا: إن للحب الإلهي بدءاً، فبدؤه النفس الحب، فها في الوجود إلا محب ومحبوب.

# ذكر من أحبهم الله تعالى وآثار المحبة الإلهية فيهم:

#### حبه سبحانه للتوايين:

التواب صفته ومن أسمائه تعالى، يقول عز وجل ﴿إِن الله هو التواب﴾ فما أحب إلا اسمه وصفته، وأحب العبد لاتصافه بها، ولكن إذا اتصف بها على حد ما أضافها الحق إليه، وذلك أن الحق يرجع على عبده في كل حال، يكون العبد عليه بما يبعده من الله، وهو

المسمى ذنباً ومعصية ومخالفة ، فإذا أقيم العبد في حق من أساء إليه من أمثاله وأشكاله ، فرجع عليه بالإحسان إليه والتجاوز عن إساءته ، فذلك هو التواب؛ ما هو الذي رجع إلى الله ، فإنه لا يصح أن يرجع إلى الله إلا من جهل أن الله معه على كل حال ، وما خاطب الحق بقوله : ﴿ ترجعون فيه إلى الله ﴾ إلا من غفل عن كون الله معه على كل حال .

فإذا كنت من التوابين على من أساء في حقك، كان الله تواباً عليك فيها أسات من حقه، فرجع عليك بالإحسان، وقد جاء ذكره تعالى لهذه المحبة في التوابين عقب ذكر الأذى الذي جعله في المحيض، وكذلك قال عليه السلام: «إن الله يحب كل مفتن تواب» أي مختبر، بريد أن يختبره الله بمن يسيء إليه من عباد الله، فيرجع عليهم بالإحسان إليهم في مقابلة إساءتهم وهو التواب، لا أن الله يختبر عباده بالمعاصي، حاشا الله أن يضاف إليه مثل هذا. (فح ح ۲ / ۳٤۱)

# حبه سبحانه للمتطهرين:

فهو جاهل بها ينبغي أن يكون لخالقه من نعوت الكهال، وإن لم يعرف كان جاهلًا، فها أبغضه الله ولم يحبه إلا لجهله، إذ لم يكن هذا في غير موطنه إلا لجهله، فالمتطهر من مثل هذه النعوت عبوب لله. (فح ٢ / ٣٤٢)

# حبه سبحانه للمطهرين:

قال الله تعالى ﴿ والله يجب المطهرين ﴾ وهم الذين طهروا غيرهم كما طهروا نفوسهم، فتعدت طهارتهم إلى غيرهم، فقاموا فيها مقام الحق نيابة عنه، فإنه المطهّر على الحقيقة والحافظ والعاصم والواقي والغافر، فمن منع ذاته وذات غيره أن يقوم بها ما هو مذموم في حقها عند الله، فقد عصمها وحفظها ووقاها وسترها عن قيام أمثال هذه بها، فهو مطهر لها بها علمها مِنْ عِلْم ما ينبغي، لينفّر عنه بنور العلم وحياته ظلمة الجهالة وموتها، فيكون في ميزانه يوم القيامة، ومن الأنوار التي تسعى بين يديه، وهو محبوب عند الله، غصوص بعناية ولاية إلهية واستخلاف، والولاة الخلفاء من المقربين بمن استخلفهم عليهم، لأنهم موضع مقصور على من استخلفهم دون غيرهم، وكل إنسان وال على عليهم، لأنهم موضع مقصور على من استخلفهم دون غيرهم، وكل إنسان وال على جوارحه فيا فوق ذلك، وقد أعلمه الله بها هي الطهارة التي يطهر بها رعاياه.

(فح ۲ / ۳٤۲)

#### حبه سبحانه للصابرين:

وهو قوله تعالى: ﴿ والله يجب الصابرين ﴾ وهم الذين ابتلاهم الله ، فحبسوا نفوسهم عن الشكوى إلى غير الله الذي أنزل بهم هذا البلاء ، ﴿ وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ﴾ عن حمله ، لأنهم حملوه بالله وإن شق عليهم ، لا بد من ذلك ، وإن لم يشق عليهم فليس ببلاء ، ﴿ وما استكانوا ﴾ لغير الله في إزالته ، ولجؤوا إلى الله في إزالته ، كما قال العبد الصالح ﴿ مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ﴾ فرفع الشكوى إليه لا إلى غيره ، فأثنى الله عليه بأنه وجده ﴿ صابراً نعم العبد إنه أواب ﴾ مع هذه الشكوى ، فدل أن الصابر يشكو إلى الله لا إلى غيره ، بل يجب عليه ذلك ، لما في الصبر إن لم يشك إلى الله من مقاومة القهر الإلهي ، وهو سوء أدب مع الله ، والأنبياء عليهم السلام أهل أدب ، وهم على علم من الله ، فإنك تعلم أن صبرك ما كان إلا بالله ﴾ فبأي شيء تفتخر وهو ليس ولا قوتك ، فإن الله يقول : ﴿ واصبر وما صبرك إلا بالله ﴾ فبأي شيء تفتخر وهو ليس

لك؟! فها ابتلى الله عباده إلا ليلجؤوا في رفع ذلك إليه، ولا يلجؤوا في رفعه إلى غيره، فإذا فعلوا ذلك كانوا من الصابرين وهو محبوب الله، ومن أسهائه تعالى النعتية «الصبور» فها أحب إلا من رأى خلعته عليه، ثم إن هنا سراً، وأقامك فيه مقامه، فإن الصبر لا يكون إلا على أذى، وقد عرفنا أن في خلقه من يؤذي الله ورسوله، ونعتهم لنالنعرفهم، فندفع ذلك الأذى عنه تعالى بمقاتلتهم، أو بتعليمهم إن كانوا جاهلين طالبين العلم، وقد سمى نفسه صبوراً، وقد رفع إلينا ما أوذي به وعرفنا بهم، لنذب عنه وندفع الأذى، مع الاتصاف بالصبور، لنعلم أنا إذا شكونا إليه ما نزل من البلاء، وسألناه في رفعه عنا وسؤالنا إياه لا يزول عنا اسم الصبر، فلا تزول عنا محبته، كها لم يزل عنه اسم الصبور بتعريفه إيانا من آذاه، حتى ندفع عنه، فإنه ورد في الصحيح: «ليس أحد أصبر على أذى من الله».

(ف ح ۲ / ۳٤۲)

# حبه سبحانه للشاكرين:

وصف الحق نفسه في كتابه أنه ﴿ يجب الشاكرين ﴾ والشكر نعته فإنه شاكر عليم، فيا أحب من العبد إلا ما هو صفة له ونعت، والشكر لا يكون إلا على النعم، لا على البلاء كما يزعم بعضهم بمن لا علم له بالحقائق، لأنه تعالى أبطن نعمته في نقمته، ونقمته في نعمته، فالتبس على من لا علم له بالحقائق \_ أي بحقائق الأمور \_ فتخيل أنه يشكر على البلاء وليس بصحيح، كشارب الدواء المكروه وهو من جملة البلاء، ولكن هو بلاء على من يهلك به، وهو المرض الذي لأجله استعمله، فالألم هو عدو هذا الدواء، إياه يطلب، ولكن لما قام البلاء بهذا المحل الواجد للألم، ورد عليه المنازع الذي يريد إزالته من الوجود، وهو الدواء، فوجد المحل لذلك كراهة، وعلم أن في طي ذلك المكروه نعمة لأنه المزيل للألم، فشكر الله تعالى على ما فيه من النعمة، وصبر على ما يكره من استعماله، لعلمه بأنه طالب فلما شكره على ما في هذا المكروه من النعمة الباطنة، زاده نعمة أخرى، وهي العافية، وإزالة فلها أيض وتصبره الدواء الكره عليه، ولذلك قال: ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ فزاده العافية، وكذلك أيضاً لما أوذي الحق، وسعينا في إزالة ذلك المؤذي، بأن آذيناه أو سُسْنَاه حتى رجع عن الأمر الذي كان يؤذي الحق، وسعينا في إزالة ذلك المؤذي، بأن آذيناه أو سُسْنَاه حتى رجع عن الأمر الذي كان يؤذي الحق، به، وأزال العبد هذا الأذى عن جناب الحق، شكره الله عن الأمر الذي كان يؤذي الحق به، وأزال العبد هذا الأذى عن جناب الحق، شكره الله عن الأمر الذي كان يؤذي الحق به، وأزال العبد هذا الأذى عن جناب الحق، شكره الله عن الأمر الذي كان يؤذي الحق، به، وأزال العبد هذا الأذى عن جناب الحق، شكره الله

على ذلك، والشكر يطلب المزيد، فطلب من عباده سبحانه بشكره أن يزيدوه، فزادوه في العمل، وهو قوله عليه السلام: «أفلا أكون عبداً شكوراً» فزاد في العبادة لشكر الله له شكراً، فزاد الحق في الهداية والتوفيق في موطن الأعبال، حتى إلى الآخرة حيث لا عمل ولا ألم على السعداء، فاشحذ فؤادك واعلم أن الله شاكر عليم، فأردف وصف نفسه بالشكر بصفة العلم، فزد في عملك تكن قد جازيت ربك على شكره إياك على ما عملت له، وذلك العمل هو الصوم فإنه له، ودفع الأذى عنه وهو قوله: «هل واليت في ولياً أو عاديت في عدواً » وهو قوله: « وجبت مجبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في » والله يجعلنا عمن أنعم عليه فرأى نعمة الله عليه في كل حال فشكر.

(ف ح ۲ / ۳٤٣)

# حبه سبحانه للمحسنين:

وهو قوله تعالى ﴿ والله بجب المحسنين ﴾ والإحسان صفته، وهو المحسن المجمل، فصفته أحب، وهي الظاهرة في نفسه، والإحسان الذي به يسمى العبد بحسناً هو أن يعبد الله كأنه يراه، أي يعبده على المشاهدة، وإحسان الله هو مقام رؤيته عباده في حركاتهم وتصرفاتهم، وهو قوله ﴿ إنه على كل شيء شهيد ﴾ ﴿ وهو معكم أينها كنتم ﴾ فشهوده لكل شيء هو إحسانه، فإنه بشهوده بعفظه من الهلاك، فكل حال ينتقل فيه العبد فهو من إحسان الله، إذ هو الذي نقله تعالى، ولهذا سمى الإنعام إحساناً، فإنه لا ينعم عليك بالقصد إلا من يعلمك، ومن كان علمه عين رؤيته فهو محسن على الدوام، فإنه يراك على الدوام لأنه يعلمك دائماً، وليس الإحسان في الشرع إلا هذا، وقد قال له: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» أي فإنه لم العبادة على الغيب تصعب على النفوس قال: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» أي أحضر في العبادة على الغيب تصعب على النفوس قال: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» أي أحضر في نفسك أنه يراك، وهو نوع آخر من الشهود من خلف حجاب، تعلم أن معبودك يراك من «وجعلت قرة عيني في الصلاة» علمنا بذلك أنه ما أراد ﷺ الناجاة، وإنها أراد شهود من ناجاه فيها، ولهذا أخبر أن الله في قبلة المصلي، فقال «اعبد الله كأنك تراه»، فإنه ﷺ كان ناجاه فيها، ولهذا أخبر أن الله في قبلة المصلي، فقال «اعبد الله كأنك تراه»، فإنه ﷺ كان يراه في عبادته ما كان كأنه يراه، ولولا حصولها ما قرنها بالعبادة دون العمل، فيا قال «اعمل بوا قال العمل، فيا قال «اعمل بوله قا قال «اعمل بفا قال ناعل في قبلة المصلى المنا بناعادة دون العمل، فيا قال «اعمل بالعبادة دون العمل، فيا قال «اعمل بالعبادة دون العمل، فيا قال «اعمل به فيا قال «اعمل بالعبادة دون العمل، فيا قال «اعمل بالعبادة دون العمل، فيا قال «اعمل بالعبادة دون العمل، فيا قال «اعمل به فيا قال «اعمل بالعبادة دون العمل، فيا قال «اعمل بالعبادة دون العمل بالعبادة دون العمل بالعبادة حيل العبادة على المنافرة على العبادة على العباد

لله كأنك تراه، فإن العبادة من غير شهود صريح أو تخيل شهود صحيح لا تصح، ولذلك ما ذكر على العين في قوله: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» إلا لأن متعلق الرؤية إدراك عين المرئي، فإذا رآه قرت عينه بها رآه، فكان رسول الله على في حال صلاته صاحب رؤية وشهود، ولذلك كانت الصلاة محل قرة عينه لأنه مناج.

# حبه سبحانه للمقاتلين في سبيل الله بوصف خاص:

قال تعالى ﴿ إِن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ﴾ يريد لا يدخله خلل، فإن الخلل في الصفوف طرق الشياطين، والطريق واحدة وهي سبيل الله، وإذا قطع هذا الخط \_ الظاهر من النقط \_ ولم يتراص ، لم يظهر وجود للخط ، والمقصود وجود الخط، وهذا معنى الرص لوجود سبيل الله، فمن لم يكن له تعمل في ظهور سبيل الله فليس من أهل الله، وكذلك صفوف المصلين، لا تكون في سبيل الله حتى تتصل وتتراص الناس فيها، وحينئذ يظهر سبيل الله في عينه، فمن لم يفعل وأدخل الخلل، كان ممن سعى في قطع سبيل الله وإزالته من الوجود. واعلم أنه لما كان سبيل الله في إيجاد خلقه، إنها كان بتراص الأسماء الإلهية، فأراد الله من عباده التخلق بالأسماء، فتظهر في إيجاد الطريق المستقيم بتراصها، فإن داخلها في الكون خلل زال سبيل الله، وظهرت سبل الشياطين التي تتخلل خلل الصفوف، فإذا قام العبد بأسهاء الحق، وقاتل بهذه الصفة الأعداء ـ الذين هم بمنزلة الشياطين التي تتخلل خلل الصف \_ فبالضرورة ينصرون، لأنه لم يبق هناك خلل يدخل منه العـدو، فأحب الله مَنْ هذه صفتهم، وكذا الإنسان وحده، هو صف في كل ما هو فيه متحرك، فتكون حركاته كلها لله، لا يتخللها شيء لغير الله، فلا يقاومه أحد، فإن الأعداء أبصارهم إليه محدقة، ينظرون في حركاته وأفعاله، عسى يجدون خللًا يدخلون عليه منه، فيقطعون بينه وبين الله بقطع سبيل الله ، ومن كان بهذه الصفة ، كان محبوباً لله تعالى ، ومن كان محبوباً، لم يدر أحد ما يعطيه محبه، إذ لنفسه يعطى. (ف ح ۲ / ۲۶٤)

# الاتباع لرسول الله ﷺ فيها شرع:

قال تعالى: ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾ وقال ﷺ للرجل الذي قال له: «يا رسول الله إني أحب أن يكون نعلي حسناً وثوبي حسناً» «إن الله جميل يحب الجمال»

خرَّجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيهان، وفي حديث عنه ﷺ «الله أولى من تُجُمَّل له» وأضاف الله الزينة إلى الله وأمرنا أن نتزين له، فقال: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ يريد وقت مناجاته، وهي قرة عين محمد على وكل مؤمن، لما فيها من الشهود، فإن الله في قبلة المصلى، ولا شك أن الجمال محبوب لذاته، فإذا انضاف إليه جمال الزينة، فهو جمال على جمال، كنور على نور، فتكون محبة على محبة، فقال على للرجل الذي سأله: إذ وقد أخبرت عن نفسك أنك تحب الجهال، وإن الله يحب الجهال، فإذا تجملت لربك أحبك، وما تتجمل له إلا باتباعي، فاتباعي زينتك؛ هذا قوله على، قال الله تعالى: ﴿ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ اللهُ فاتبعوني يحببكم الله ﴾ أي تزينوا بزينتي يحببكم الله، فإن الله يحب الجمال، فتزيَّنْ تارة بنعتك من ذلة وافتقار، وخشوع وخضوع، وسجود وركوع، وتارة بنعته عز وجل من كرم ولطف ورأفة، وتجاوز وعفو وصفح، ومغفرة وغير ذلك، مما هو لله من زينة الله التي ما حرمها الله على عباده، فإذا كنت بهذه المثابة أحبك الله، لما جملك به من هذه النعوت، وهو الحب الذي ما فيه منة ، لأن الجمال استدعاه ، فتجمَّلْ إن أردت أن ترتفع عنك منة الله من هذا الوجه الخاص، ويكفيك حكم الامتنان بها وفقت إليه من التجمل بزينة الله، فإن ذلك إنها كان برحمة الله، ومن هنا نقول: للأحبة منزل في المحبة، فحبيب جنيب، وحبيب قريب، فالمحب إذا كان ذا جنابة فيا هو من القرابة، وإذا لم يكن جنيباً كان قريباً، قرب الحبيب بالاشتراك في الصفة، وجنابته في عدم الاشتراك فيها كما أعطت المعرفة، تقرب إلى بما ليس لى، لما طلب القرب الولى، والذي ليس له الذلة والافتقار، فهو الغني العزيز الجبار.

# (ف ح ۲ / ۳۶۱ - ح ٤ / ۲۲۹)

واعلم أن لله عبتين أو تعلقين، عبته لعباده الذي هو خصوص إرادة، التعلق الأول حبه إياهم ابتداء، بذلك الحب وفقهم للاتباع، اتباع رسله سلام الله على جميعهم، ثم انتج لهم ذلك الاتباع تعلقين من المحبة، لأن الاتباع وقع من طريقين: من جهة أداء الفرائض، والتعلق الأخر من جهة ملازمة النوافل، قال على فيها يرويه عن ربه عز وجل أنه قال الحديث وفيه: «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً» وإذا كان الحق سمع العبد وقواه في النوافل، فكيف بالحب الذي يكون من الحق له بأداء الفرائض؟

وهو أن يكون الحق يريد بإرادة هذا العبد المجتبى، ويجعل له التحكم في العالم بها شاء بمشيئته تعالى، الأولية التعلق التي بها وفقه، فاندرج هذا التعلق في الأول وهو قوله: ﴿ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ﴾ فحب المخلوق خالقه محصور بين حب الله الذي أوجب له أن يجبه، وحب جزاء محبته، فهو محفوظ عليه وجوده، وعلامة المحب اتباع المحبوب فيها أمر ونهى، في المنشط والمكره والسراء والضراء، ودليل المحب الحمد لله المنعم المفضل، ودليل المحبوب الحمد لله على كل حال، كان رسول الله على يقول في السراء: «الحمد لله المنعم المفضل» ويقول في الضراء: «الحمد لله على كل حال» هذا هو الثابت عنه، ذكره مسلم في المصحيح، فحب الاعتناء بالجزاف، عطاء بغير حساب ولا هنداز (۱۱)، وحب الجزاء بالميزان، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فله مثلها، حب الاعتناء منه، وحب الجزاء عنه، فإن حب الجزاء عرفناه بالتعريف، وحب الاعتناء عرفناه بالوجود والتصريف. (ف ح ٢ / ٢١ ع ٤ / ٤١٤)

وكل صفة ذكرها الحق أنه يحب من أجلها من قامت به، فها حصلت له تلك الصفة إلا بالاتباع، فإن رسول الله على سُبًا، وذلك عن الله، فإنه ما ينطق عن الهوى، ومعنى الاتباع أن نفعل ما يقول لنا، فإن قال اتبعوني في فعلي اتبعناه، وإن لم يقل فالذي يلزمنا الاتباع فيها يقول، فينتج لنا الاتباع - فيها أمرنا به ونهانا عنه - الوقوف عند حدوده أن نتبعه في أفعاله في خلقه، ينتج لنا هذا آية، أي علامة على صدق الاتباع، وهي المسهاة كرامة في حقنا، وآية في حق الرسل، فإنهم أيضاً تابعون، يقول عليه السلام «إن أتبع إلا ما يوحى إليي» وهذه الكرامة هي الفعل بالهمة والتوجه من غير مباشرة، فيظهر على يد هذا العبد من خرق العوائد مما لا ينبغي أن يكون - إلا على ذلك الوجه من غير سبب إلا مجرد الإرادة - إلا لله تعالى، فإن ذلك الفعل إذا ظهر عن سبب موضوع ظاهر، لم يكن من هذا الباب، فألإنسان إذا اخترق الهواء ومشى فيه بمجرد الإرادة، لا بسبب ظاهر معتاد، أشبه فعل الحق في تكوين الأشياء بالإرادة، فهذا الفارق بينه وبين وقوع ذلك بالأسباب، وأصله التحقق في تكوين الأشياء بالإرادة، فهذا الفارق بينه والمنه بالإرادة إنها هو الله، والكل بعناية بالاتباع، والمتبع في النعل بالإرادة إنها هو الله، والكل بعناية الله ومشيئته، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. (ف ح ٢ / ٣٤١)

<sup>(</sup>١) وحدة قياس مستعملة في بلاد الحجاز وغيرها.

# أدين بدين الحب أنّى توجهت ركائب فالدين ديني وإيان

يشير إلى قوله تعالى ﴿ فاتبعوني يجببكم الله ﴾ فلهذا سياه دين الحب، ودان به ليتلقى تكليفات محبوبه بالقبول والرضى والمحبة، ورفع المشقة والكلفة فيها بأي وجه كانت، ولذا قال: أنّى توجهت، أي أية سلكت مما يرضي ولا يرضي، فهي كلها مرضية عندنا، وقوله «فالحب ديني وإيماني» أي ما ثُمَّ دين أعلى من دين قام على المحبة والشوق لمن أدين له به، وأمر به على غيب، وهذا مخصوص بالمحمديين، فإن محمداً عليه له من بين سائر الأنبياء مقام المحبة لكيالها، مع أنه صفي ونجي وخليل، وغير ذلك من معاني مقامات الأنبياء، وزاد عليهم أن الله اتخذه حبيباً، أي محباً محبوباً، وورثته على منهاجه.

(كتاب ترجمان الأشواق وذخائر الأعلاق)

# نسبة الحب إلى الإنسان

#### ما هو الحب:

اعلم أن الحب معقول المعنى وإن كان لا يُحَدّ، فهو مُدْرَكُ بالذوق غير مجهول، ولكنه عزيز التصور، فإن الأمور المعلومات على قسمين: منها ما يُحَدّ ومنها ما لا يُحَدّ، والمحبة عند العلماء بها المتكلمين فيها، من الأمور التي لا تحد، فيعرفها من قامت به ومن كانت صفته، ولا يعرف ما هي، ولا ينكر وجودها، ولهذا قلنا:

الحب ذوق ولا تُدرى حقيقته أليس ذا عجب والله والله

واختلف الناس في حدِّ الحب، في رأيت أحداً حده بالحد الذاتي، بل لا يتصور ذلك، فيا حده من حده إلا بنتائجه وآثاره ولوازمه، ولاسيها وقد اتصف به الجناب العزيز وهو الله، فلا حد للحب يعرف به ذاتياً، ولكن يحد بالحدود الرسمية واللفظية، فمن حد الحب ما عرفه، ومن لم يذقه شرباً ما عرفه، ومن قال رويت منه ما عرفه(1). فالحب شرب بلاريِّ، قال بعض المحجوبين «شربت شربة فلم أظمأ بعدها أبداً»، فقال أبو يزيد «الرجل من يحسو البحار ولسانه خارج على صدره من العطش» وأحسن ما سمعت فيه، ما حدثنا به غير واحد عن أبي العباس ابن العريف الصنهاجي، قال سمعناه وقد سئل عن المحبة فقال: «الغيرة من صفات المحبة والغيرة تأبى إلا الستر فلا تحد».

(فح ۲ / ۳۲۵، ۱۱۱، ۲۳۵)

ولنا في هذا الباب:

الحسب أولسه نحسبٌ وأوسسطه فمن يقسول بأن الحب يعسرفسه ولم يقسولسوا بأن الحب نعسرفه فليس يعسرف منسه غير لازمسه

موت وليس له حد فينكشف في القسوم به أعسارهم شغفوا خلف ولكنمه بالقلب يأتلف البث والموجد والتبريح والأسف (مسامرات / الجزء الثاني)

إن المحبسين في شغل لسيدهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبشوا (تفسير القرآن للتستري)

<sup>(</sup>۱) سأل علي بن الحسين امرأة فقال: ما الحب؟ قالت: أخفى من أن يُرى، وأبين من أن يخفى، كمونه في الحشا كمون النار في الحجر، إن قدحته أورى، وإن تركته توارى، ثم أنشأت تقول:

#### بهاذا يتعلق الحب:

الحب تعلق خاص من تعلقات الإرادة، فلا تتعلق المحبة إلا بمعدوم غير موجود في حين التعلق، يريد المحب وجود ذلك المحبوب أو وقوعه، وإنها قلت أو وقوعه لأنها قد تتعلق بإعدام الموجود، وإعدام الموجود في حال كون الموجود موجوداً ليس بواقع، فإذا عدم الموجود الذي تعلقت به المحبة فقد وقع، ولا يقال وجد الإعدام، فإنه جهل من قائله، وقولنا: يريد وجود ذلك المحبوب، وأن المحبوب على الحقيقة إنها هو معدوم، فذلك أن المحبوب للمحب هو إرادة أوجبت الاتصال بهذا الشخص المعين كائناً من كان، إن كان ممن من شأنه أن يعانق فيحب عناقه، أو ينكح فيحب نكاحه، أو يجالس فيحب مجالسته، فها تعلق حبه إلا بمعدوم في الوقت من هذا الشخص، فيتخيل أن حبه متعلق بالشخص وليس كذلك، وهذا هو الذي يهيجه للقائه ورؤيته، فلوكان يحب شخصه أو وجوده في عينه فلا فائدة لمتعلق الحب به، فإن قُلْتَ: إنا كنا نحب مجالسة شخص أو تقبيله أو عناقه أو تأنيسه أو حديثه، ثم نرى تحصل ذلك، والحب لا يزول مع وجود العناق والوصال، فإذاً متعلق الحب قد لا يكون معدوماً، قلنا: أنت غالط، إذا عانقت الشخص الذي تعلقت المحبة بعناقه أو مجالسته أو مؤانسته، فإن متعلق حبك في تلك حال، ما هو بالحاصل، وإنها هو بدوام الحاصل واستمراره، والدوام والاستمرار معدوم، ما دخل في الوجود ولا تتناهى مدته، فإذاً ما تعلق الحب في حال الوصلة إلا بمعدوم وهو دوامها، وما أحسن ما جاء في القرآن قوله ﴿ يحبهم ويحبونه ﴾ بضمير الغائب والفعل المستقبل، فيا أضاف متعلق الحب إلا لغائب ومعدوم، وكل غائب فهو معدوم إضافي، فالمحبوب أمر عدمي، يتعلق المحب به أن يراه موجوداً في عين موجودة، فإذا رآه انتقل حبه إلى دوام تلك الحال التي أحب وجودها من تلك العين الموجودة، فلا يزال المحبوب معدوماً، وما يشعر بذلك أكثر المحبين إلا أن يكونوا عارفين بالحقائق ومتعلقاتها، فمن شأن المحبوب أن يكون معدوماً ولا بد، فيحب إيجاد ذلك المعدوم ولا بد لا في معدوم ، هذا أمر محقق لا بد منه . (ف ح ٢ / ٣٢٧)

# من حقائق المحبة: الحب لا يقبل الاشتراك:

اعلم أن الحب لا يقبل الاشتراك، فلا يصح أن يحب المحب اثنين أصلًا، لأن القلب

لا يسعها، فإن قلت: هذا يمكن أن يصح في حب المخلوق، وأما في حب الخالق فلا، فإنه قال ﴿ يحبهم ﴾ فأحب كثيرين، قلنا: الحب بجهول النسبة إلى الله تعالى، فإن الله ليس كمثله شيء، فلا يعرف نسبة الحب إلى الحق إلا من يعرف ذات الحق، وهي لا تعرف، فلا تعرف النسبة، وتعرف المحبة فإنه ما خاطب عباده إلا بلسانهم، ويها يعرفونه من لحنهم من كل ما ينسبه إلى نفسه ووصف أنه عليه، ولكن كيفية ذلك مجهولة، وأما قولنا: إن الحب لا يقبل الاشتراك، ولكن إذا كانت ذات المحب واحدة لا تنقسم، فإن كانت مركبة جاز أن يتعلق حبها بوجوه مختلفة، ولكن لأمور مختلفة، وإن كانت العين المنسوب إليها تلك الأمور المختلفة واحدة، أو تكون تلك الأمور في كثيرين فيه، فتتعلق المحبة بكثيرين، فيحب المختلفة واحد، جاز أن يجب الكثير الواحد، كان أمير المؤمنين:

#### ملك الشلاث الآنسات عناني وحللن من قلبي بكل مكان

هنا سرخفي في قوله عناني فأفرد، وما أعطى لهؤلاء المحبوبين من نفسه أعنة مختلفة، فدل أن هذا المحب وإن كان مركباً، فما أحب إلا معنى واحداً قام له في هؤلاء الثلاثة، أي ذلك المعنى موجود في عين كل واحدة منهن، والدليل على ذلك قوله في تمام البيت «وحللن من قلبي بكل مكان» فلو أحب من كل واحدة معنى لم يكن في الأخرى، لكان العنان الذي يعطى لواحدة غير العنان الذي يعطى الأخرى، ولكان المكان الذي تحله الواحدة غير المكان الذي تحله الأخرى، فهذا واحد أحب واحداً، وذلك الواحد المحبوب موجود في كثيرين، فأحب الكثير لأجل ذلك. (فح ٢ / ٣٢٥ - مسامرات ح ١)

# الحب يعمي ويصم:

واعلم أن كل حب لا يحكم على صاحبه، بحيث أن يصمه عن كل مسموع سوى ما يسمع من كلام محبوبه، ويعميه عن كل منظور سوى وجه محبوبه، ويخرسه عن كل كلام إلا عن ذكر محبوبه وذكر من يحب محبوبه، ويختم على قلبه فلا يدخل فيه سوى حب محبوبه، ويرمي قفله على خزانة خياله، فلا يتخيل سوى صورة محبوبه، وإلا فليس بحب ولا صاحبه بمحب؛ فإن الأصل في المحبة أن تكون أنت عين شبوبك، وتغيب فيه عنك، فيكون هو

ولا أنت، ولهذا فإن الحق يغار على المحب أن يكون له وجود في نفسه لغير محبوبه، ألا ترى الملائكة المهيمة بجلال الله تعالى أمالها الحب عن رؤية ذاتها، ومشاهدة كونها.

(ف ح ۲ / ۳۲۵ ـ ذخائر الأعلاق)

# لا يحب أحد محبوباً لنفس المحبوب وإنها يحبه لنفسه:

ومن عرف الحقائق قال: ليس من الخير حب الغير؛ فيا أحب المحب في غيره إلا نفسه، فيا أحب الغير، ولا يصح حب الغير أبداً، لأن حب الغير ما فيه خير، فإذا كان فيه خير يعود على المحب، فنفسه أحب، لأنه أحب إعادة ذلك الخير عليه، فإن ذلك الغير من حقيقته أن يكون له وجود ما هو عين هذا الآخر، والمحبوب كها قلنا أبداً لا يكون إلا معدوماً، إما في موجود أو لا في موجود، فإن الموجود محال أن يجب لذاته، وإنها يجب لأمر عدمي، ذلك الأمر العدمي هو المحبوب منه أن يكون، والعدم ليس بغير للمحب، ولا يزال هذا المعدوم المحبوب منوطاً بالمحب، لقيام حبه به وتعلقه بذلك المحبوب، فلا يزال متمسلاً به وصل خيال حتى يقع في الحس، هذا شأنه في المخلوق، وفي الحق الإيجاد، فعلى الحقيقة لا يجب أحد محبوباً لنفس المحبوب، وإنها يجبه لنفسه، هذا هو التحقيق، فإن المعدوم لا يتصف بالإرادة فيحبه المحب له، ويترك إرادته لإرادة محبوبه، ولما لم يكن الأمر المعدوم لا يتصف بالإرادة فيحبه المحب له، ويترك إرادته لإرادة محبوبه، ولما لم يكن الأمر في نفسه على هذا، لم يبق إلا أن يجبه لنفسه. (فح ٤ / ٢٢٤)

#### عز الحب وذل المحب:

ولما كان الحب من صفات الحق حيث قال ﴿ يحبهم ﴾ ، ومن صفات الخلق حيث قال ﴿ ويحبونه ﴾ ، اتصف الحب بالعزة لنسبته إلى الحق ووصف الحق به ، وسرى في الخلق بتلك النسبة العزية ، فأورثت في المحل ذلة من الطرفين ، فلهذا ترى المحب يذل تحت عز الحب لا عز المحبوب ، فإن المحبوب قد يكون مملوكاً للمحب مقهوراً تحت سلطانه ، ومع هذا تجده يذل له المحب ، فعلمنا أن تلك عزة الحب لا عزة المحبوب ، قال أمير المؤمنين هارون الرشيد في محبوباته :

ملك الشلاث الآنسات عناني ما لي تطاوعني السبريسة كلها ما ذاك إلا أن سلطان الهسوى

وحللن من قلبي بكل مكان وأطيعهن وهن في عصياني ـ وبه قوين ـ أعز من سلطاني فأضاف القوة إلى الهوى بقوله: «سلطان الهوى»، يقول الله في غير ما موضع من الأخبار متلطفاً بعباده: «يا عبادي اشتقت إليكم، وأنا إليكم أشد شوقاً» ويخاطبهم بنزول من لطف خفي، وهذا الخطاب كله لا يتمكن أن يكون منه إلا من كونه مجباً، ومثل ذلك يصدر من المحبين له تعالى، فالمحب في حكم الحب لا في حكم المحبوب، ومَنْ هي صفته عينه، فعينه تحكم عليه لا أمر زائد، فلا نقص، غير أن أثره في المخلوقين التلاشي عند استحكامه، لأنه يقبل التلاشي، فلهذا يتنوع العالم في الصور، فيكون في صورة، فإذا أفرط فيها الحب من حيث لا يعلم، وحصل التجلي من حيث لا يظهر، تلاشت الصورة فظهرت في العين صورة أخرى، وهي أيضاً مثل الأولى في الحكم راجعة إليه، ولا يزال الأمر كذلك دائماً لا ينقطع. (ف ح ٢ / ١٩٢)

# سريان الحب في الوجود:

ثم إن من كرمه سبحانه أن جعل هذه الحقيقة سارية في كل عين ممكن متصف بالوجود، وقرن معها اللذة التي لا لذة فوقها، فأحب العالم بعضه بعضاً حبَّ تقييد، من حقيقة حب مطلق، فقيل فلان أحب فلاناً، وفلان أحب أمراً ما، وليس إلا ظهور حق في عين ما أحب، ظهور حق في عين أخرى، كان ما كان، فمحب الله لا ينكر على محب حُبَّ من أحب، فإنه لا يرى محباً إلا الله في مظهر ما، ومن ليس له هذا الحب الإلهي فهو ينكر على من يحب.

ثم إنه ثم دقيقة من كون من قال: إنه يستحيل أن يجب أحد الله تعالى، فإن الحق لا يمكن أن يضاف إليه ولا إلى ما يكون منه نسبة عدم أصلاً، والحب متعلقه العدم، فلا حب يتعلق بالله من مخلوق، لكن حب الله يتعلق بالمخلوق، لأن المخلوق معدوم، فالمخلوق عبوب لله أبداً دائماً، وما دام الحب لا يتصور معه وجود المخلوق، فالمخلوق لا يوجد أبداً، فاعطت هذه الحقيقة أن يكون المخلوق مظهراً للحق لا ظاهراً، فمن أحب شخصاً بالحب الإلهي فعلى هذا الحد يكون حبه إياه، فلا يتقيد بالخيال ولا بجمال ما، فإنها كلها موجودة له، فلا يتعلق الحب بها. (ف ح ٢ / ١١٣)

# السكر من شراب الحب:

اعلم أن للحب شراباً هو تجل متـوسط بين تجليين، وهو التجلي الدائم الذي لا

ينقطع، وهو أعلى مقام يتجلى الحق فيه لعباده العارفين، وأوله تجلي الذوق، ومن لم يذقه شرباً ما عرفه. (ف ح ٢ / ١١١)

# لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يمانيها (فح ٤ / ٢٨١)

وأما التجلي الذي يقع به الري فهو لأصحاب الضيق، فغاية شربهم رِيَّ، وأما أهل السعة فلا ريّ لشربهم، فإنه من قال: رويت من الحب ما عرفه، فالحب شرب بلا ري، قال بعض المحجوبين: شربت شربة فلم أظمأ بعدها أبداً، فقال أبو يزيد: «الرجل من يحسو البحار، ولسانه خارج على صدره من العطش». (فح ٢ / ١١١)

وكأس شراب الحب هو القلب من المحب، لا عقله ولا حسه، فإن القلب يتقلب من حال إلى حال، كها أن الله الذي هو المحبوب كل يوم هو في شأن، فيتنوع المحب في تعلق حبه بتنوع المحبوب في أفعاله، كالكأس الزجاجي الأبيض الصافي يتنوع بحسب تنوع الماثع الحال فيه، فلون المحب لون محبوبه، وليس هذا إلا للقلب، فإن العقل من عالم التقييد، ولهذا سمي عقلاً من العقال، والحس فمعلوم بالضرورة أنه من عالم التقييد بخلاف القلب، وذلك أن الحب له أحكام كثيرة مختلفة متضادة، فلا يقبلها إلا من في قوته الإنقلاب معه فيها، وذلك لا يكون إلا للقلب. (فح ٢ / ١١٣)

وإذا أضفت مثل هذا إلى الحق فهو قوله: ﴿ أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ «وإن الله لا يمل حتى تملوا» «ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» والشرع كله أو أكثره في هذا الباب، وشرابه عين الحاصل في الكأس، وقد بينا أن الكأس هو عين المظهر، والشراب عين الظاهر فيه، والشرب ما يحصل من المتجلي للمتجلي له، كل ذلك من تجليه سبحانه في اسمه الجميل، قال ﷺ: «إن الله جميل يحب الجمال» وهو حديث ثابت، فوصف نفسه بأنه يجب الجمال، وهو يحب العالم، فلا شيء أجمل من العالم، وهو جميل، والجمال محبوب لذاته، فالعالم كله محب لله، وجمال صنعه سار في خلقه، فحب العالم بعضه بعضاً هو من حب الله نفسه، فإن الحب صفة الموجود، وما في الوجود إلا الله. (ف ح ٢ / ١١٣)

والجلال والجهال لله وصف ذاتي في نفسه وفي صنعه، فالجهال هو نعوت الرحمة والألطاف من الحضرة الإلهية باسمه الجميل، وهو الجهال الذي له الجلال المشهود في العالم، وأما الجلال فهو نعوت القهر من الحضرة الإلهية الذي يكون عنده الوجود، والهيبة التي هي من أثر الجلال، نعتان للمخلوق لا للخالق، ولا لما يوصف به، فإن الأنس مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب، وهو جلال الجهال، وأما الهيبة فهي مشاهدة جمال الله في القلب، وأكثر الطبقة يرون الأنس والبسط من الجهال، وأما وليس كذلك، ولا يهاب ولا يأنس إلا موجود، ولا موجود إلا الله، فالأثر عين الصفة، والصفة ليست مغايرة للموصوف في حال اتصافه بها، بل هي عين الموصوف، فلا عب ولا مجوب إلا الله عز وجل، فها في الوجود إلا الله عن ذاته وصفاته وأفعاله.

#### (ف ح ۲ / ۱۳۳، ۱۱٤)

وإذا علمت أن تغاير التجليات إنها كان من حيث ظهوره فيك، فوصف نفسه بالحب من أجلك، أسكرك هذا العلم - الحاصل لك من هذا التجلي - عن أن تكون أنت المحب له، أي المحب من أجله، فلم تحب أحداً من أجله، وهو أحب من أجلك "، فلو زلت أنت لم يتصف هو بالمحبة، وأنت لا تزول فوصفه بالحب لا يزول.

وإذا علمت أن شراب حبه إياك - وهو حبه إياك - أن تحبه، فإذا أحببته علمت حين شربت شراب حبه إياك، أن حبك إياه عين حبه إياك، وأسكرك عن حبك إياه، مع إحساسك بأنك تحبه، فلم تُفَرِّق، وهو تجلي المعرفة، فالمحب لا يكون عارفاً أبداً، والعارف لا يكون عباً أبداً، فمن هنا يتميز المحب من العارف، والمعرفة من المحبة، فحبه لك مسكر عن حبك له، وهو شراب الخمر، الذي لو شربه رسول الله على ليلة الإسراء لغوت عامة الأمة، وحبك له لا يسكرك عن حبه لك، وهو شراب اللبن الذي شربه رسول الله الله الاسراء، فأصاب الله به الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، فاهتدت أمته في ذوقها وشربها، وهو الحفظ الإلمي والعصمة، وعلمت ما لها وما له في حال صحو وسكر، فشراب حبه لك هو العلم بأن حبك إياه من حبه إياك، فغيبك عن حبك إياه، فأنت عب لا عب، وهو المعبر عنه بالسكر، إذ السكران هو الذي لا يعقل. (ف ح ٢ / ١١٤)

<sup>(</sup>١) جاء في الحديث القدسي «ياابن آدم خلقتك من أجلي وخلقت الأشياء من أجلك فلا تهتك ما خلقت من أجلى لما خلقت من أجلك».

# هل الحب صفة نفسية في المحب؟ أو معنى زائد على ذاته؟ أو هو نسبة بين المحب والمحبوب لا وجود لها؟

المحب من شأنه إذا قام بالصورة أن يتنفس، لما في ذلك النفس من لذة المطلوب، فإن المحبة حكم يوجب رحمة الموصوف بها بنفسه، ولهذا يجد المتنفس راحة في نَفَسِه، فبروز النَفَس من المتنفس عين رحمته بنفسه، لذلك قلنا: إن العالم أظهره نَفَس الرحمن، لازائة حكم الحب وتَنفُس ما يجد المحب، فالنفس أصله من حكم الحب، والحب له الحركة في المحب، والنفس حركة شوقية لمن تعشق به، وتعلق له في ذلك التنفس لذة، فالحب هو نفس المحب وعينه، لا صفة معنى فيه، يمكن أن ترتفع فيرتفع حكمها، والعلاقة هي النسبة بين المحب والمحبوب، والحب هو عين المحب لا غير.

(ف ح ۳/ ۶۲۹ ـ ح ۲ / ۳۱۰)

#### سبب الحب:

اعلم وفقك الله أن للحب سببين: الجهال والإحسان، ورد في الخبر في صحيح مسلم عن رسول الله على أنه قال: «إن الله جميل يحب الجهال» فنبهنا بقوله جميل أن نحبه، وعذر المحبين بهذا الخبر، لأن المحب لا يرى محبوبه إلا أجمل العالم في عينه، فها أحب إلا ما هو جمال عنده، لا بد من حكم ذلك، فإنه لا شك أن الجهال محبوب لذاته، وهو تعالى صانع العالم، أوجده على صورته، وهو تعالى الجميل، فالعالم كله في غاية الجهال، ما فيه شيء من العالم، أو جده على الله له الحسن كله والجهال، فليس في الإمكان أجمل ولا أبدع ولا أحسن من العالم، ولو أوجد ما أوجد إلى ما لا يتناهى، إذ لو نقص منه شيء لنزل عن درجة كهال خلقه، فكان قبيحاً، ثم هدى، أي بين لنا ذلك بقوله: ﴿أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أن بين لنا ذلك بقوله: ﴿أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فلولا جمال الحق ما ظهر في العالم جمال، ولولا حسن العالم ما عُلِمَ حسن القديم.

### (ف ح ۲ / ۳۵۰ ح ٤ / ۲۲۹ ح ۳ / ٤٤٩)

والسبب الآخر للحب هو الإحسان، وأكثر العباد يجبون إحسانه، فإن الإحسان مشهودهم، وما ثَمَّ إحسان إلا من الله، ولا محسن إلا الله، فإن أحببت الإحسان فيا أحببت إلا الله، فإنه المحسن، وإن أحببت الجمال فيا أحببت إلا الله تعالى فإنه الجميل، فعلى كل وجه ما متعلق المحبة إلا الله. (فح ٣/ ٢٥٠ - ح ٢ / ٣٢٦)

### حب الجمال:

فمن أحب العالم لجماله فإنها أحب الله، فإنه ليس للحق منزه ولا مجلى إلا العالم، فإنه أوجده على صورته، فالعالم كله جماله ذاتي، وحسنه عين نفسه، إذ صنعه صانعه عليه. (ف ح ٣ / ٢٥٠)

ولما كان الحق يتجلى في حضرة المثال في الصور في عالم التمثيل، وهو تجل شهادي متنوع في الصور، جاء في الحديث: «رأيت ربي في صورة شاب، على رأسه تاج من ذهب وفي قدميه نعلان من ذهب»، كما جاء في مسلم عن تجلي الحق لأهل الموقف في القيامة، وتحوله في الصور بالعلامات، فهو هو، تجلّ شهاديٌ متنوع في الصور، وفي هذه الحضرة تتجسد المعاني المجردة والمعارف والأرواح في الصور المثالية، فتظهر صوراً في الجسم المشترك، كما أخبر عليه السلام من أن الزهراوين البقرة وآل عمران، يأتيان يوم القيامة لهما لسانان وشفتان، يشهدان لمن قرأهما، وكالدين في صورة القيد، والعلم في صورة اللبن، وكجبريل عليه السلام في صورة دحية وفي صورة الأعرابي، فيلحق هذه الصور ما يلزمها من رؤية وكلام وكل ما يلزم الصورة، وتنعت هذه الصورة المتجلى فيها بها تستحقه من جمال وضحك ودلال، إلى غير ذلك من النعوت والصفات، وكان لها التقييد بالزمان، فتتصف بالفراق والبين والهجران؛ ذكر مسلم في صحيحه في الحديث: «إن الله يضحك» وإذا تجسدت الأرواح وتمثلت في الصور الجسدية قبلت النعوت الطبيعية، ورد في الخبر: «إن عبريل وميكائيل يبكيان خوفاً من مكر الله». (ذخائر الأعلاق)

ولما كان العالم على صورة الحق، والإنسان بمفرده على صورة الحق، فله حضرة الاسم الجامع، فهو كالمرآة للحق، فالحق يتجلى للمحب والعارف في الحلق، وهو التجلي في الصور، فيؤدي ذلك إلى التعلق بالأكوان لما ظهر التجلي فيها، فحنين العارف والمحب أبداً إنها هو لموطن التجلي، من حيث التجلي لا من حيث الصور، فغرامه وتهيامه وتعلقه إنها هو بالتجلي، ما هو غرامه لمن يتجلى فيه إلا بحكم التبعية، كالتولع بمنازل الأحبة من حيث هي منازل. (فخائر الأعلاق)

# جمال الصور جمال مطلق وجمال مقيد عرضي:

انقسم أهل الله في حب الجمال على قسمين: فمنا من نظر إلى جمال الكمال، وهو جمال

الحكمة، فأحب الجمال في كل شيء، لأن كل شيء محكم، وهو صنعة حكيم، فمن أحب العالم بهذا النظر فقد أحبه بحب الله، وما أحب إلا جمال الله، فجمال العالم جمال الله، وصورة جماله دقيقة ، أعني جمال الأشياء ، وذلك أن الصورتين في العالم \_ وهما مثلًا شخصان ـ بمن يحبهما الطبع، وهما جاريتان أو غلامان فقد اشتركا في حقيقة الإنسانية، فهما مِثْلان، وكمال الصورة التي هي أصول من كمال الأعضاء والجوارح، وسلامة المجموع والآحاد من العاهات والأفات، ويتصف أحدهما بالجمال فيحبه كل من رآه، ويتصف الأخر بالقبح فيكرهه كل من رآه، فما هو هذا الجمال الذي انطلق عليه اسم الجمال حتى أحبه كل من رآه؟ \_ هذا إذا وقع حب الشخص من مجرد الرؤية، لا بعد الصحبة والمعاشرة \_ هذا هو الجمال العرضي الذي تعرفه العامة، لا جمال الحكمة، فمنا من لم يبلغ مرتبته من نظر إلى جمال الكيال وهو جمال الحكمة، وما عنده علم بالجيال إلا هذا الجيال المقيد الموقوف على الغرض، وهو في الشرع موضع قوله: «اعبد الله كأنك تراه» فجاء بكاف الصفة، فتخيل هذا الذي لم يصل إلى فهمه أكثر من هذا الجمال المقيد فقيده به، كما قيده بالقِبْلة(١) فأحبه لجماله ولا حرج عليه في ذلك، فإنه أتى بأمر مشروع له، على قدر وسعه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وكذا نفوس العامة يتعلق حبها بجارية أو غلام أي شيء كان، فهم أهل الجمال العرضي، والحب العرضي ظل زائل، وغرض ماثل، وجدار ماثل، وهذا الجمال العرضي المقيد، إنها هو الجهال المطلق الساري في العالم، وفي هذا الجهال العرضي يفضل آحاد العالم بعضه على بعض، بين جميل وأجمل، وراعى الحق ذلك على ما أخبر به نبيه ﷺ في قول الصحابي له: ﴿إِنِّ أَحِبُ أَنْ يَكُونُ نَعِلَى حَسَناً وَثُوبِي حَسَناً ﴾ فقال ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهُ جَمِيلُ یحب الجمال». (ف ح ۲ / ۲۸۲، ۳۵۰ - ۳ / ٤٤٩)

والجمال المقيد يدرك بأول وهلة، وإدراك الجمال المطلق يُحتاج فيه إلى غور بعيد، وقوة يشق بها الرائي حجاب الطبع إلى إدراك الجمال الإلهي المودع في ذلك القبح.

(فح ۲ / ۷۷۵)

وأقول أنا جامع هذا الكتاب: إن الجمال المقيد يستند إلى حقيقة التجلي الإلهي في الصور، وهو أي الجمال العرضي في الأكوان، مقيد بالحصر والحد والمقدار، والمناسبة

<sup>(</sup>١) يعني قوله ﷺ (إن الله في قبلة المصلي».

والمشاكلة والذوق والطبيعة، فهو في آحاد العالم بين جميل وأجمل، وقد راعى الحق حب الجهال العرضي بالبشرية، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ﴾ فأثبت له ﷺ حب الجهال العرضي، وقد ثبت أن رسول الله ﷺ لما ذكر له جمال صفية بنت حيى أم المؤمنين تزوج بها، كها ذكر له عن جمال امرأة من العرب فأرسل يخطبها لنفسه، ولم يزل جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله ﷺ في صورة دحية الكلبي ـ وكان أجمل أهل زمانه ـ، وبلغ من أثر جماله في الخلق أنه لما قدم المدينة واستقبله الناس، ما رأته امرأة حامل إلا ألقت ما في بطنها من حسن صورته، فكان نزول جبريل عليه السلام في صورة دحية، كأن الحق يبشر نبيه ﷺ ويقول له: «يا محمد ما بيني وبينك إلا صورة الحسن والجهال» يخبره تعالى بها له في نبيه الحال، إذ كان الرسول حسن الصورة، فذلك إشارة إلى المرسل إليه، وتعريف بجهال الكانة والسورة، فحصلت البشرى للرسول وإدراك البغية بنزول جبريل عليه في صورة دحية. أهـ.

أقسول للقسلب قد أوردتني سقسها لو لم تر العين لم تمس حليف ضني لذاك قسمت ما عندي على بدني

فقسال عيسنساك قادتىني إلى تلف وإن أمّت فيه ما في الحب من خلف من الفينى والجوى والدمع والأسف (مسامرات / ح ٢)

#### حب النساء:

جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله على أنه قال «خلق الله آدم على صورته» وقال على عديث صحيح آخر: «إن الله جميل يحب الجمال» وما أعلَمُ أن الله سبحانه تجلى لأحد من خلقه في اسمه الجميل إلا للإنسان، وفي الإنسان خاصة، فلهذا ما فني وهام في حبه بكليته إلا في ربه، أو فيمن كان بجلى ربه (أ)، ومن هنا حبب لرسول الله على النساء، فإن الحب أعظم شهوة وأكملها، والشهوة آلة النفس، تعلو بعلو المشتهى، وتسفل باستفال المشتهى، وكل صفة لنا نحو عنصرها تطلبه، مثل الشوق يعلو نحو عنصره الذي هو الشوق الأعظم، الموصوف به الجناب العالي، وكالمحبة منا تطلب المحبة الإلهية من قوله: ﴿ يحبهم ويحبونه ﴾ فحبنا نتيجة عن حبه، فإن التجليات في أوقات تقع في الصور الجميلة

<sup>(</sup>١) يريد الحديث وخلق الله آدم على صورته.

الحسنة في عالم التمثيل، والشهوة إرادة الالتذاذ بها ينبغي أن يلتذ به، واللَّذة لذتان: روحانية وطبيعية، والنفس الجزئية متولدة من الطبيعة وهي أمها، والروح الإلهي أبوها، فالشهوة الروحانية لا تخلص من الطبيعة أصلًا، وبقي من يلتذ به، فلا يلتذ إلا بالمناسب، والإنسان فيه مناسب من كل شيء في العالم، فيضاف كل مناسب إلى مناسبه بأظهر وجوهه، ولا مناسبة بيننا وبين الحق إلا بالصورة، والتذاذ الإنسان بكماله أشد الالتذاذ، فالتذاذه بمن هو على صورته أشد التذاذ، برهان ذلك أن الإنسان لا يسري في كله الالتذاذ، ولا يفني في مشاهدة شيء بكليته، ولا تسري المحبة والعشق في طبيعة روحانيته، إلا إذا عشق جارية أو غلاماً، وسبب ذلك أنه يقابله بكليته لأنه على صورته، وكل شيء في العالم جزء منه، فلا يقابله إلا بالجزء المناسب، فلذلك لا يفني في شيء يعشقه إلا في مثله، فإذا وقع التجلي الإلهي في عين الصورة التي خلق آدم عليها، طابق المعنى المعنى، ووقع الالتذاذ بالكل، وسرت الشهوة في جميع أجزاء الإنسان ظاهراً، ألا ترى إلى قيس المجنون في حب ليلى، كيف أفناه عن نفسه لما ذكرناه؟ فمن عرف قدر النساء وسرهن لم يزهد في حبهن، بل من كمال العارف حبهن، فإنه ميراث نبوي وحب إلهي، قال رسول الله على: «حبب إليَّ من دنياكم ثلاث: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» فذكر النساء، أترى حبب إليه ما يبعده عن ربه؟ ، لا والله بل حبب إليه ما يقربه من ربه ، قال تعالى لنبيه على: ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ﴾ فأبقى عليه رحمة به \_ لما جعل في قلبه من حب النساء \_ ملك اليمين، قال على: «حُبِّب إلي الله فلم ينسب حبه فيهن إلا إلى الله تعالى. (فح ٤ / ٢٥٩ ـ ذخائر الأعلاق ـ فح ٢ / ١٨٩ - ذخائر الأعلاق ـ ف ح ٢ / ١٨٩، ١٩٠)

فحنين الرجل إلى المرأة حنين الشيء إلى نفسه ، فإن حواء خلقت واشتقت من آدم ، وحنين المرأة إلى الرجل حنين الشيء إلى وطنه ، فالمرأة خلقت منفعلة عن الرجل ليحن إليها حنين من ظهرت سيادته بها ، فهو يجبها مجبة من أعطاه درجة السيادة ، وهي تحن إليه حنين الجزء إلى الكل ، وهو حنين الوطن ، لأنه وطنها ، مع ما يضاف إلى ذلك من كون كل واحد موضعا لشهوته والتذاذه . (فصوص الحكم / الفص المحمدي - ف ح 1 / ٦٧٩)

والحقيقة الإلهية في ذلك، أن الحق أحب من خَلَقَ على صورته، وأحبه كل مخلوق فإنه صادر عنه، فحن الرجل إلى ربه \_ الذي هو أصله \_ حنين المرأة إليه، فحبب إليه على النساء، كما أحب الله من هو على صورته، فما وقع الحب إلا لمن تكوَّن عنه، وقد كان حبه لمن تكون منه، وهو الحق. (فصوص الحكم / الفص المحمدي)

## تحقيق:

لا يفنى الإنسان في حبه نَفْسَه للقرب المفرط، الذي ما يكون مثله قرب إليه البتة، كذلك لا يفنى الإنسان في حب ولده ولا ماله ولا أهله، لأنه منوط بقلبه بمنزلة نفسه للقرب المفرط، فإنه يخفى ذلك فيه، فإن اتفق أن يطلق امرأته، وقد كان حبه إياها كامناً فيه لا يظهر لإفراط القرب، أخذه الشوق إليها وهام فيها وحن إليها، لبعدها عن ذلك القرب المفرط، لتعلق الشوق والوجد بها، ولهذا يفنى العاشق في معشوقه الأجنبي، لأنه ليس له ذلك القرب الظاهر، الذي يحول بينه وبين الاشتياق إليه، ولقرب الحق من قلوب العارفين لله من المعلم المحقق الذوقي الذي وجدوه للعلماء في كهال مطلق، وأين الكهال من الجهال؟ فإن كونه تجلى لهم في جمال مطلق، وتجليه للعلماء في كهال مطلق، وأين الكهال من الجهال؟ فإن الأسهاء في حق الكامل تتانع، فيؤدي ذلك التهانع إلى عدم تأثيرها فيمن هذه صفته، فيبقى منزهاً عن التأثير، مع الذات المطلقة التي لا تقيدها الأسهاء ولا النعوت، فيكون الكامل في غاية القرب، يظهر به في كهال عبوديته، مشاهداً كهال ذات موجده، ولهذا قلنا: العارف لا يكون محباً، والمحب عبوديته، مشاهداً كهال ذات موجده، ولهذا قلنا: العارف لا يكون عارفاً. (ف ح ٢ / ٢١٥)

#### حب الخيال:

لما كان الحب الطبيعي سببه نظرة أو سماع ، فيحدث في خيال الناظر مما رآه \_ إن كان المحبوب ممن يدرك بالبصر \_ وفي خيال السامع مما سمع ، فحمله في نشأته ، فصوّره في خياله بالقوة المصورة ، وقد يكون المحبوب ذا صورة طبيعية مطابقة لما تصور في الخيال ، أو دون ذلك أو فوق ذلك ، وقد لا يكون للمحبوب صورة ولا يجوز أن يقبل الصور ، فصوّر هذا المحب من السماع ما لا يمكن أن يتصور ، ولم يكن مقصود الطبيعة في تصوير ما لا يقبل

الصورة، إلا اجتماعها على أمر محصور ينضبط لها مخافة التبديد، والتعلق بها ليس في اليد منه شيء، فهذا هو الداعى لما ذكرناه من تصوير من ليس بصورة، أو من تصوير من لم يشهد له صورة وإن كان ذا صورة، وفعْلُ الحب في هذه الصورة أن يُعَظِّمَ شخصها، حتى يضيق محل الخيال عنها فيها يخيل إليه، فتثمر تلك العظمة والكبر أحوالًا نذكرها في الحب الطبيعي، وقد تلتبس تلك الصورة في خيال المحب، فتلصق بصورة نفسه المخيلة له، وإذا تقاربت الصورتان في خياله تقارباً مفرطاً، وتلتصق به لصوق الهواء بالناظر، يطلبه المحب في خياله فلا يتصوره، ويضيع ولا ينضبط له للقرب المفرط، فيأخذه لذلك خبال وحيرة، حتى إذا تقوت تلك الصورة في خيال المحب، أثرت في المحبوب تأثير الخيال في الحس، مثل الذي يتوهم السقوط فيسقط، أو يتوهم أمراً ما مفزعاً فيتغير له المزاج، فتتغير صورة حسه، كذلك هذه الصورة إذا تقوت أثرت في المحبوب، فقيدته وصيرته أشد طلباً لها منها، فإن النفوس قد جبلت على حب الرياسة، والمحب عبد مملوك بحبه لهذا المحبوب، فالمحبوب لا يكون له رياسة إلا بوجود هذا المحب، فيعشقه على قدر عشقه رياسته، وإنها يتيه عليه للطمأنينة الحاصلة في نفس المحبوب بأن المحب لا يصبر عنه، وهو طالب إياه، فتأخذه العزة ظاهراً، وهو الطالب له باطناً، ولا يرى في الوجود أحداً مثله لكونه ملكه، كما أن من شأن الحب الطبيعي، أن تكون الصورة التي حصلت في خيال المحب على مقدار المحل الحاصلة فيه، بحيث لا يفضل عنها منه ما يقبل به شيئاً أصلًا، وإن لم يكن كذلك فها هو صورة الحب، وبهذا تخالف صورة الحب سائر الصور. (ف ح ٢ / ١١٥)

وكما سبق أن ذكرنا أن العالم كله في غاية الجمال، فإن العالم ثلاث حضرات: عالم الغيب، وعالم الشهادة، وعالم الخيال، فسبحان واضع الحكم وناصب الآيات، ومُظهِر جمال الدلالات، فمن أجملها عيناً وأكملها كوناً عالم الخيال، يدرك الرائي فيه ما يكون قبل كونه وما كان، وما هو الوقت عليه، فهو الحضرة الجامعة، وكل من تعشق بأمر ما، فما تعشق به إلا بعد أن حصله في خياله، وجعل له في وهمه مثالاً، وطبق محبوبه على مثاله، ولو لم يكن الأمر كذلك، لكان إذا فارقه من تعلق به بصره أو سمعه أو أي شيء من حواسه، فارق التعلق به، ونحن لا نجد الأمر كذلك، فدل على أن المحبوب عند المحب على مثال صوّره وأنشأه في خياله، فلزم مشاهدته، فتضاعف وجده وتزايد حبه، وصار ذلك المثال

الذي صوره يحرض مصوره على طلب من صوره على صورته، فإن ذلك الأصل هو روح هذا الخيال، وبه بقاؤه، وهو الذي يحفظه، وما اشتد حب المحب إلا في صنعته وفعله، فإن الصورة التي تعشق بها في خياله هي من صنعته، فيا أحب إلا ما هو راجع إليه، فبنفسه تعلق وعلى فعله أثنى، فمن علم هذا علم حب الله عباده، وأنه تعالى أشد حباً فيهم منهم فيه، بل لا يحبونه عيناً، وإنها يحبون إحسانه، فإن الإحسان هو مشهودهم، ومن أحبه عيناً فإنها أحب مثالاً صوره في نفسه وتخيله، وليس إلا المشبهة خاصة، فكل محب لولا التشبيه ما أحبه، ولولا التخيل ما تعلق به، ولهذا جعله الشارع في قِبْلته ووسعه قلب عبده، وجعله من القرب به كهو أو كبعض أجزائه، فمثل هؤلاء عبدوه ممثلاً، وشاهدوه محصلاً.

#### (ف ح ۲ / ٤٥٠)

ولما كان الخيال هو الحضرة التي يتجلى فيها الحق، وكان التجلي على ما هو المتجلي عليه في نفسه لنفسه مُحال حصوله لأحد، فلا يقع التجلي إلا من دون ذلك، أي على قدر طاقة المتجلى له، فإنه لو تجلى على ما هو عليه في نفسه لنفسه لأحد، لأحاط المتجلى له علماً به، وهو محال، فالفائدة من جانب الحق لعباده بكل ما أعطى التقييد، فإنه إذا تقييد تميز وتعينت المرتبة، ولهذا يدعو الحق قلوب المحبين إلى حسن جماله المقيد، فإن اللحظ المطلق لا تقع به الفائدة في العالم أصلاً، فالمشهد الذاتي لا يتحصل منه علم في نفس المشاهد، لأنه تجلى في غير صورة مادية، فلم يكن للخيال ما يضبطه به، فلم يكن للعقل ما يعقله، إذ لا يدخل تحت كيف ولا كم ولا حال ولا نعت ولا وصف، فالمشهد الذاتي لا ينتج شيئاً في قلب العبد، لأنه لا ينضبط ولا يتحصل منه سوى شهوده عند خفقانه، فإنه تعالى أن يحصره كون أصلاً، بخلاف التجلي في الصورة في عالم التمثيل، فإن الرائي يضبط صورة ما تجلى له ويعبر عنها، فالتجلى الصوري أليق بالعاشق، والمشهد الذاتي أتم للعارف.

#### (ذخائر الأعلاق)

والمحب الإلهي إذا رأى الحق في الخلق، والتجلي الإلهي في الصور، أداه ذلك إلى التعلق بالأكوان، وهي الصور الطبيعية في عالم الشهادة، لما ظهر التجلي فيها، فغرامه لمن يتجلى فيه الحق بحكم التبعية، كالتولع بمنازل الأحبة من حيث هي منازل لهم خاصة، لا من حيث هي منازل، ولو وقع تجلي الحق على القلوب ـ وهو تجلي الهوية ـ لحنّ أيضاً هذا

المحب إلى عالم التنزيه والغيب، من حيث ما قد شاهد أيضاً محلًا للتجلي في تجل أنزه من تجلي الصور في عالم الشهادة، فحنين المحب الإلهي أبداً لمواطن التجلي من حيث التجلي، لا من حيث هي، فإذا تجلى الحق في عالم الصور، كان في باطن تلك الصور مطلب العارف، والمحب مغيب مبطون فيها، ولهذا يورث التجلي في الصور حالًا، وأما التجلي على القلوب فيورث علمًا. (ذخائر الأعلاق)

ولما كان المحب لله في هذه الدار الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً، والإنسان في هذه الدار الدنيا مُركًب من العناصر، وهو مدبر لهذا المركب، لم يتمكن له دوام الرؤية بحكم الاتصال، فإنه مطلوب بإقامة ملك بدنه وتدبيره، فلا بد من الحجاب بينه وبين المطلوب، الذي تيمه وهيمه وهيجه بنيران النظرة إلى التجلي، فلا يكون التجلي إلا كالبرق في نوره وسرعة زواله، وهو الوقت الذي لا يسعه فيه غير ربه، فإنه لا حجاب لقلوب العارفين إلا هذا العالم الطبيعي، والمناظر العلى متأهبة لإدراكات قلوب العارفين، وعالم الطبيعة يحجبها عن إدراك تلك المناظر، فالقلوب لها أوقات مع الله تعالى، وأوقات مع نفوسها وحظوظها، فإذا سمعت المحقق يطلب التجرد من الهيكل الطبيعي، والتحاق مع نفوسها البسيط، أي يطلب الموت، فاعلم أنه يطلب التجرد عنه حالاً وفناءً لا انفصال علاقة، لما للروح بوجود هذا الهيكل المركب من المزيد فيما هي بسبيله، فبقاء عين الكون ظهور الحضرة الإلهية وأسائها الحسنى، وهو جمال الكون، فلو ذهب الكون لم تُعلَم، فبالرسوم والجسوم انتشرت العلوم، وتميزت الفهوم، وظهر الاسم الحي القيوم، فسبحان من أرسل رحمته عامة على خلقه وكونه، لشهود صنعته وعينه. (ذخائر الأعلاق)

فمحب يتمثل أن وجود اللذة بمحبوبه في الحس أعظم منها في الخيال، فذلك لغلبة الكثافة على هذا المحب، ويغفل عن لذة التخيل في حال النوم، فإنه أشد من التذاذه بالخيال، لأنه أشد اتصالاً به من الخيال، والاتصال بالخيال أشد من الاتصال من خارج وهو المحسوس، فلذته بالمعنى أشد اتصالاً من الخيال، وطائفة من المحبين نظرت إلى المثال الذي في خيالها من ذلك الموجود، الذي يظهر محبوبه فيه، ويعاين وجود محبوبه، وهو الاتصال به في خياله، فيشاهده متصلاً به اتصال لطف ألطف منه في عينه في الوجود الخارج، وهو الذي اشتغل به قيس المجنون عن ليلى حين جاءته من خارج، فقال لها:

«إليك عني» لئلا تحجبه كثافة المحسوس منها عن لطف هذه المشاهدة الخيالية ، فإنها في خياله ألطف منها في عينها وأجمل، وهذا ألطف المحبة، وصاحب هذا النعت لا يزال منعماً لا يشكو الفراق، ولنا في هذا النعت اليد الطولى في المحبين، فإن مثل هذا في المحبين عزيز الوجود، لغلبة الكثافة عليهم، وسبب ذلك عندنا أنه من استفرغ في حب المعاني المجردة عن المواد، فغايته إذا كثفها أن ينزلها إلى الخيال، ولا ينزل بها أكثر، فمن كان أكثفُ حالهِ الخيالَ، فما ظنك بلطافته في المعاني؟! وهذا الذي حاله هذا هو الذي يمكن أن يحب الله، فإن غايته في حبه إياه إذا لم يجرده عن التشبيه، أن ينزله إلى الخيال، وهو قوله عليه السلام: «اعبد الله كأنك تراه» فإذا أحببنا ونحن جهذه الصفة موجوداً، نحب ظهور محبوبنا فيه من المحسوسات عالم الكثائف، نلطفه بأن نرفعه إلى الخيال لنكسوه حسناً فوق حسنه، ونجعله في حضرة لا يمكنه الهجر معها ولا الانتقال عنها، فلا نزال في اتصال دائم، ولنا في ذلك:

ما لمجمنون عامر من هواه غير شكوى البعاد والاغتراب

وأنا ضده فإن حبيبي في خيالي فلم أزل في اقتراب فحبيبي مني وفيَّ وعنديّ فلماذا أقول ما بي وما بي

وقد بلغ بي قوة الخيال، أن كان حبى يجسد لي محبوبي من خارج لعيني، كما كان يتجسد جبريل لرسول الله على ، فلا أقدر أنظر إليه ، ويخاطبني وأصغي إليه وأفهم عنه ، ولقد تركني أياماً لا أسيغ طعاماً، كلما قدمت لي المائدة يقف على حرفها وينظر إليَّ، ويقول لي بلسان أسمعه بأذني: تأكل وأنت تشاهدني!!! فأمتنع عن الطعام ولا أجد جوعاً، وأمتلىء منه حتى سمنت وعبلت من نظري إليه، فقام لي مقام الغذاء، وكان أصحابي وأهل بيتي يتعجبون من سمني مع عدم الغذاء، لأني كنت أبقى الأيام الكثيرة لا أذوق ذواقاً، ولا أجد جوعاً ولا عطشاً، ولكنه لا يبرح نصب عيني في قيامي وقعودي وحركتي وسكوني.

(ف ح ۲ / ۳۳۷، ۳۳۷ (ف ح ۲ /

لذا قلنا إن حب أهل الله يكون تعلقه حب جمال إلحى متخيل، اكتسبوه من الفاظ نبوية وقوله في التجريد: «اعبد الله كأنك تراه» فيأخذه الوجد على ما تخيله، فإن القلب والباطن، لا يتمكن للعارف \_ فكيف للمحب - أن يمر عليه نفس ولا حال لا يكون المحبوب فيه مشهوداً له بعين قلبه ووجوده، وما بقي حجاب إلا في الحس بإدراكه المحسوسات، حيث يراها ليست عين محبوبه فيحجبه، فيطلب اللقاء لأجل هذا الحجاب، فإذا ذهب المحسوس عن حسه في ظاهر الصورة، كما يذهب في حق النائم، انصرف الحس إلى الخيال، فرأى مثال مجبوبه في خياله، وقرب من قلبه، فرآه من غير مثال، لأن الخيال ما بينه وبين المعنى واسطة ولا درجة، كما أنه ليس بينه وبين المحسوس واسطة ولا درجة، فهو واسطة العقد، إليه ينزل المعنى وإليه يرتفع المحسوس، فهو يلقى الطرفين بذاته وهو أوسع الحضرات، فإنه الحضرة التي يتجل فيها الحق لعباده وتظهر فيها الأسهاء الإلهية ممثلة، فهو حضرة تجسد المعاني والروحانيات، ولذلك كان مسرح عيون العارفين، فإذا انتقل العارف أو المحب من المحسوس إلى الخيال، قرب من معنى المحبوب، فشاهده في الخيال، عمثلاً ذا صورة، وشاهده وهو في الخيال، لما عدل بنظره إلى حضرة المعاني المجاورة لحضرة الخيال، عامن المعنى عبرداً عن المثال والصورة، ثم نظر إلى المثال وإلى المحسوس، فعلم أنه لو تصور عين المعنى في المحسوس لكان جميع صور المحسوسات صورته عبوبه ولا بد، فذهب عند صورة المحسوس أنه غير صورة عبوبه، بل كل محسوس صورته عبوبه ولا بد، فذهب عند صورة المحسوسات كلها أنها صورة عبوبه، فصار يشاهده في كل شيء، فهذا المحب ذاهب في صور المحسوسات كلها أنها صورة عبن محبوبه، فلا يزال في اتصال دائم في عالم الحس في صور المحسوسات كلها أنها صورة عبن محبوبه، فلا يزال في اتصال دائم في عالم الحس في حضرة الحيال وفي حضرة المعانى، ولهذا يقول:

أنا من أهـوى ومـن أهـوى أنـا ومثل هذا قلنا في قصيدة:

أنا محبى أنا حبيبي أنا فتاي أنا فتاي

فإنسني ما عشسقت غيري فعين فصلي عين اتصالي (ف-٢٥، ٣٨٩، ٣٤٥)

فكما أنه لا يُفْتَقَر إلى غيره تعالى، كذلك والله لا يُحَبُّ في الموجودات غيره، فهو الظاهر في كل محبوب لعين كل محب، وما في الوجود إلا محب، فأعينُ العالم المحبون منه، كان المحبوب ما كان، فإن جميع المخلوقين منصات تجلي الحق، فالعالم كله محب محبوب، وكل ذلك راجع إليه، فكما أنه لا يُعبد سواه بقوله: ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ كذلك

<sup>(</sup>١) مثال ذلك أن رسول الله ﷺ كان كلما شرب لبناً في الحس، تذكر شربه اللبن في الرؤيا، وهو العلم، فكان يدعو ويقول: «اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه».

الحب، ما أحب أحد غير خالقه، ولكن احتجب عنه تعالى بحب زينب وسعاد وهند وليلى والدنيا والدرهم والجاه وكل محبوب في العالم، فأفنت الشعراء كلامها في الموجودات وهم لا يعلمون، والعارفون لم يسمعوا شعراً ولا لغزاً ولا مديحاً ولا تغزلاً إلا فيه من خلف حجاب الصورة، وسبب ذلك الغيرة الإلهية أن يُحب سواه، فإن الحب سببه الجال وهو له، لأن الجمال محبوب لذاته، والله جميل يحب الجمال، فيحب نفسه.

(ف ح ۲ / ۲۲۱ - ح ٤ / ۲۲۱ - ح ۲ / ۲۲۳)

فمَانُ ليلى ومان لبنى ومان هند ومان بثنة ومان بثنة ومان بثنة ومان بشر الساوا كلهم عينه لقد أصبحت مشغوفاً به إذ كان لي كونه فكل الخلق محبوبي فأيان مهيمي أينه فمان يبحث على قولي يجد في بينه بينه

(فح ۲ / ۴۶۹)

فها هيَّم الله تعالى بشراً وجميلاً وابن الدريج، وابتلاهم بحب أمثالهم، هند وبثينة ولبنى، إلا ليقيم بهم الحجة على من ادعى محبته، ولم يهم في حبه هيمان هؤلاء، حين ذهب الحب بعقولهم وأفناهم عنهم، لمشاهدات شواهد محبوبهم في خيالهم، فأحرى من يزعم أنه يحب من هو سمعه وبصره، ومن يتقرب إليه أكثر من تقربه ضِعْفاً بقوله تعالى: « من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً » (حديث قدسي). (ذخائر الأعلاق)

# التجلي الإلهي في حضرة الخيال:

اعلم أن الحق له تجليان في عالم الشهادة: أحدهما التجلي الذاتي، وهو كالبرق في نوره وسرعة زواله، يذهب بالأبصار لا يكاد يتحقق، فلا يحصل ما يضبطه علم أو عقل أو وَهْم أو خيال، فلا يحصل في المشهد الذاتي علم في نفس المشاهد، لأنه تجلى في غير صورة مادية، فلم يكن للخيال ما يضبطه به، فلم يكن للعقل ما يعقله، إذ لا يدخل تحت كيف ولا كم ولا حال ولا نعت ولا وصف، فالمشهد الذاتي لا ينتج شيئاً في قلب العبد، لأنه لا ينضبط ولا يحصل منه سوى شهوده، فإنه تعالى عن أن يحصره كون أصلاً، بخلاف التجلي في الصورة في عالم التمثيل، فإن الرائي يضبط صورة ما تجلى له ويعبر عنها، فإن العلم بالذات

وما تستحقه من النعوت، إنها هو من طريق الإيهان لا من طريق العقل، فالذات تُرى ولا تُعلّم، لذلك كان التجلي الذاتي لا يعطي شيئاً إلا نفسه، فهو منيع الحمى، وله حجاب العزة من وليس كمثله شيء في فاللحظ المطلق لا يقع به فائدة أصلاً، وإنها الفائدة من جانب الحق لعباده بكل ما أعطى التقييد، فإنه إذا تقيد تميز وتعينت المرتبة، فلا يقع العلم النافع إلا في مقام التشبيه في صورة مثالية حسنة جميلة، وهو التجلي الآخر، تجليه سبحانه بأسهائه في أوقات في الصورة الجميلة الحسنة - وإن كان قدسياً - في عالم التمثيل، كما قال تعالى: وفتمثل لها بشراً سوياً في فإن الحقائق الإلهية تتجلى في صورة مثالية في مقام بسط، فتعطي من الحكم والمعارف والعلوم الكونية ما لا يعطيه التجلي الذاتي، وذلك مثل ما تُؤوَّل صور الرؤيا، فالتجلي في عالم الصور، يبطن في تلك الصور مطلب العارف، وهي تورث حالاً، وأما التجلي الغيبي في المعاني المجردة، فيورث علماً، فإنه تجل في عالم الغيب والملكوت، فيكون تجلياً في المعانى المجردة لا في الشهادة.

لذلك نرى الشيخ رضي الله عنه، ينبه على التجلي الصوري في الضورة الجمالية عند كتابته «ترجمان الأشواق» في مجلى النظام \_ ابنة شيخه مكين الدين أبي شجاع زاهر بن رستم الأصفهاني رحمه الله \_ فيقول رضي الله عنه: «لم أزل فيها نظمناه في هذا الجزء على الإيهاء إلى الواردات الإلهية والتنزلات الروحانية، والمناسبات العلوية، جرياً على طريقتنا المثلى، فإن الأخرة خير لنا من الأولى، ولعلمها رضي الله عنها بها إليه أشير، ولا ينبئك مثل خبير، والله يعصم قارىء هذا الديوان من سبق خاطره إلى ما لا يليق بالنفوس الأبية، والهمم العالية، المتعلقة بالأمور السهاوية، آمين بعزة من لا رب غيره، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل».

ورغم هذا التنبيه من الشيخ على ما يُكنّه وما يريده، فقد وقع فيه من وقع، لذلك اضطر لشرح هذا الديوان بكتابه «ذخائر الأعلاق» وفيه يقول: وكان سبب شرحي لهذه الأبيات، أن الولد بدراً الحبشي، والولد اسهاعيل بن سودكين، سألاني في ذلك، وهو أنها سمعا بعض الفقهاء بمدينة حلب، ينكر أن هذا من الأسرار الإلهية، وأن الشيخ يتستر لكونه منسوباً إلى الصلاح والدين، فشرعت في شرح ذلك، وقرأ عليّ بعضه القاضي ابن العديم بحضرة جماعة من الفقهاء، فلم سمعه ذلك المنكر الذي أنكره تاب إلى الله سبحانه وتعالى، ورجع عن الإنكار على الفقراء وما يأتون به في أقاويلهم من الغزل والتشبيب،

ويقصدون في ذلك الأسرار الإلهية، فاستخرت الله تعالى تقييد هذه الأوراق، وشرحت ما نظمته بمكة المشرفة من الأبيات الغزلية، في حال اعتباري في رجب وشعبان ورمضان، أشير بها إلى معارف ربانية، وأنوار إليهة، وأسرار روحانية، وعلوم عقلية، وتنبيهات شرعية، وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتشبيب، لتعشق النفوس بهذه العبارات، فتتوفر الدواعي على الإصغاء إليها، وهو لسان كل أديب ظريف، روحاني لطيف، وقد نبهت على المقصد في ذلك بأبيات وهي:

كلما أذكـر من طلل وكــذا إن قلت هي أو قلت يا وكذا إن قلت هي أو قلت هو وكـــذا إن قلت قد أنجـــد لي وكمذا السحب إذا قلت بكت أو أنادي بحُداة يمسموا أو بدور في خدور أفسلت أو بروق أو رعـود أو صبـا أو طريسق أو عقيبق أو نقيا أو خليك أو رحيك أو رُبي أو نساء كاعبات نهد كلما أذكره مما جرى منه أسرار وأنوار جَلت لفــؤادي أو فؤاد مَنْ له صفة قدسية علوية فاصرف الخاطر عن ظاهرها

أو ربوع أو مغان كلما وألا إن جاء فيه أو أما أو همو أو هنّ جمعــا أو هما قدر في شعرنا أو اتها وكــذا الــزهـر إذا ما ابتسـا بانسة الحساجر أو وُرْق الحسا أو شموس أو نبات أنجها أو رياح أو جنوب أو سها أو جبال أو تلال أو رما أو ريساض أو غيساض أو حما طالعات كشموس أو دما ذكره أو مشله إن تفهها أو عَلَت جاء بها رب السسما مثــل ما لي من شروط الـعُلَما أعلمت أن لصدقى قدما واطلب الباطن حتى تعلما (١)

(ذخائر الأعلاق)

<sup>(</sup>١) حتى تعلم المقصود والعبرة منها.

#### حب الحب:

هو الشغل بالحب عن متعلقه(١)، جاءت ليلي إلى قيس ـ وهو يصيح ليلي ليلي، ويأخذ الجليد ويلقيه على فؤاده، فتذيبه حرارة الفؤاد، فسلمت عليه، وهو في تلك الحال ـ فقالت له: أنا مطلوبك، أنا بغيتك، أنا محبوبك، أنا قرة عينك، أنا ليلي؛ فالتفت إليها وقال: إليك عني فإن حبك شغلني عنك. هذا ألطف ما يكون، ولنا في ذلك:

> ولمسا رأيست الحسب يعسظم قدره فأبـدا لي المحبـوب شمس اتصاله وذاب فؤادي خيفــة من جلالــه ونــزَّهـنى في روض أنْس جمالــه وأحضرني والسر مني غائــب فإن قلت إنّــا واحــد فوجــوده ولكنه مزج رقيق منزه فقسلت له وهسو النقبؤول وإنسه أيا مَنْ بدى في نفسه لنفيسه فنفسك شاهدت النفيسة منعها فيا غائباً: من كان هذا مقامه فلا والــذي طارت إلى حسن ذاته

وما لي به حتمي الممهات يدان تعشقت حب الحب دهري ولم أقل كفاني الذي قد نلت منه كفاني أضاء بها كوني وعمين جناني فوقَّم لي في الحمين خط أممان فغبت عن الأرواح والشقلان وغييبني والأمسر مني داني وإن أثبتوا عيني فمردوجان يُرَى واحداً والعلم يشهد ثاني عبارته الشلي جرت بلساني ولا عدد فالسعسين منى فاني بنفسك وانظر في المرآة تراني يرى في جنان الناعات بجان قلوب فأفسناهما عن السطيران (ف ح ۲ / ۳۲۵)

أثر الجمال:

أثر الجمال في الصور ما يقع به العشق والحب والهيمان والشوق، ويورث الفناء عند المشاهدة، ولهذا هام في الحق العارفون، وتحقق بمحبته المحققون، ولهذا قلنا فيه في بعض عباراتنا عن العالم: إنه مرآة الحق، فها رأى العارفون فيه إلا صورة الحق، وهو سبحانه الجميل، والجمال محبوب لذاته، والهيبة له في قلوب الناظرين إليه ذاتية، فأورث المحبة

<sup>(</sup>١) راجع «المحب لا يعلم أنه عب» - لوازم المحبة بعد ذلك.

والهيبة، فهو تعالى المتجلي في كل وجه، والمطلوب في كل آية، والمنظور إليه بكل عين، والمعبود في كل معبود(''، والمقصود في الغيب والشهود، ولا يفقده أحد من خلقه بفطرته وجبلته، فجميع العالم له مصل، وإليه ساجد، ويحمده مسبح، فالألسنة به ناطقة، والقلوب به هائمة وعاشقة، والألباب فيه حائرة، يروم العارفون أن يَفْصِلوه من العالم فلا يقىدرون، ويرومون أن يجعلوه عين العالم فلا يتحقق لهم ذلك، فهم يعجزون، فتُكِلُّ أفهامهم، وتتحير عقولهم، وتتناقض عنه في التعبير ألسنتهم، فلا تستقر لهم فيه قدم، ولا تتضح لهم إليه طريق أمم، لأنهم يشهدونه عين الآية والطريق"، فتحول هذه المشاهدة بينهم وبين طلب غاية الطريق، إذ لا تسلك الطريق إلا إلى غاياتها، والمقصود معهم وهو الرفيق، فلا سالك ولا مسلوك، فتذهب الإشارات وليست سواه، وتطيح العبارات وما هي إلا إياه، فلا يُنْكَرُ على العارف ما يهيم فيه من العالم، وما يتوهمه من المعالم، ولولا أن هذا الأمر كما ذكرناه، ما أحب نبى ولا رسول أهلًا ولا ولداً، ولا آثر على أحد أحداً.

> جمیـــل ولا یُهوی جلیُّ ولا یُرَی فإن قلت محجـوب فلست بكاذب فها ثم محبوب سواه وإنها فهن ستسور مسدلات وقمد أتى كمجنسون ليلى واللذي كان قبله

وتشهده الألباب من حيث لا تدرى ولا تدرك الأبصار منه سوى الذي تنزهه عنه عقول ذوي الأمر وإن قلت مشهود فذاك الذي أدري سليمي وليلي والزيانب للستر الستر بذلك نظم العاشقين مع النشر كبشر وهند ضاق من ذكرهم صدري (فح ۲ / ۲۶۰ ح ۳ / ۶۶۹ ح ۲ / ۲۶۰)

وأصحاب الوله والمحبون، أعظم لذة وأقوى محبة في جناب الله من حب الجنس، فإن الصورة الإلهية أتم في العبد من عائلة الجنس، لأنه لا يتمكن للجنس أن يكون سمعك ويصرك، بل يكون غايته أن يكون مسموعك ومُدْرككك \_ اسم مفعول \_ وإذا كان العبد يدرك

<sup>(</sup>١) أي رتبة الألوهية هي المعبودة في كل ما عُبد.

 <sup>(</sup>٢) ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ الآية.

<sup>(</sup>٣) راجع حب الخيال.

بحق، هو أتم، فلذته أعظم وشهوته أقوى، فمن رأى نفسه حقاً كله، يقع له التجلي الذي وقع لجبل موسى ولموسى، فلا يندك ولا يصعق، وإن فني فإنها يفنيه جمال ذلك المشهود، فإن الله جميل ويحب الجهال، فلا بد أن يكسو الله باطن هذا العبد من الجهال، بحيث أنه لا يتجلى له إلا حباً، لما ظهر فيه من الجهال الخاص المقيد به، الذي لا يمكن أن يظهر ذلك الجهال إلا في هذا المحل الخاص، فإنه لكل محل جمال يخصه لا يكون لغيره، ولا ينظر الله إلى العالم إلا بعد أن يُجمِّلُه ويسويه، حتى يكون قبوله لما يرد به عليه في تجليه على قدر جمال استعداده، فيكسوه ذلك التجلي جمالاً إلى جمال، فلا يزال في جمال جديد في كل تجل، كها لا يزال في خلق جديد في نفسه، فإذا تعلق حب العبد بالله، وكان الله محبوبه، يفنى في حبه في الحق أشد من فنائه في أشكاله، فإذا تعلق حب العبد بالله، وكان الله محبوبه، يفنى في حبه في الحق أشد من فنائه في أشكاله، فإذه في حب أشكاله فاقد في غيبته ظاهر المحبوب، وإذا كان الحق هو المحبوب فهو دائم المشاهذة، ومشاهدة المحبوب كالغذاء للجسم، به ينمى ويزيد، فكلها ازداد مشاهدة زاد حباً. (فح ٢ / ١٨٩ -ح ٤ / ١٤٦ -ح ٢ / ٣٢٥)

فالمحبون للجهال المطلق، الذين تعشقوا بالصورة الذاتية المنبعة الحمى، هم في نعيم وسرور، فإنه وإن لم تحصل، فإن في تجليها إلى المحب، يتضح لذلك التجلي كل ما في ملكه، فيظهر جميع ملكه له بتلك الصورة الذاتية، فلولا تجليها ما اكتسبت المملكة هذه الصورة الحسناء، فالنعيم بجميع الملك للمشاهد مع هذا التجلي - نعيم بالذات، في صورة الملك، لأن الذات تضيء، ولا يلتذ إلا بالمواد، فهي محبة معنوية خارجة عن الحس والخيال والصور والمثال، وهو حال وراء طور العقل، ومع هذا التقرير فإنه على يقول: «لي وقت لا يسعني فيه غير ربي» ففرق بين الأحوال، وإن كان الحق مشهوداً له في كل حال، غير أنه لما كان حال شهود الذات أسنى الشهود وأحلاه وأعظم أثراً، لذلك يقوم عنده وجه الحق فيها عدا هذا الشهود، كها لو تعشق العارف بالتعلقات الإلهية، لكانت لذة شهود العلم أعلى من شهود تعلق القدرة، لأنه أعم، وتعلق القدرة أخص، لأن محلها المكنات لا غير.

(ذخائر الأعلاق)

والقلب المحمدي الكامل المحب العاشق، مع نزاهته عن التقييد بالمقامات، إذا تجلت له المناظر العلى عند المقام الأعلى، حيث المورد الأحلى، التي تتعشق بها القلوب، وتهيم فيها الأرواح، ويعمل لها العاملون الإلهيون، ملكته هذه المناظر العلى، وكيف لا تملكه

وهي مطلوبه؟! وهو لا يشهد من هذه المناظر إلا ما هو عليه، فإن التجلي على قدر المتجلُّى له لا على قدر المتجلى، ففيه يتنزه، وإياه يجب ويعشق، ففي عالم البرازخ يشتفي من أراد الالتذاذ بالمعاني القدّسية في القوالب الحسية، وسبب ذلك، الجمع بين الصورتين المعنى والصورة، فيلتذ المحب عيناً وعلماً، ومع هذا التقرير، فإن الأرواح العلوية من الملائكة، إذا تجلت في الصور الجميلة - كما ظهر جبريل لرسول الله على في صورة دحية الكلبي - قد يتعشق الناظر بها حالًا ومقاماً، فيحجبه ذلك عما خُلِقَ له، فتكون عليه لحظة مشؤومة، فكم من نفس أبية تحب معالي الأمور، وتكره مذام الأخلاق والتعلق بالأكوان، ومع هذا حجبهم وتيمهم جمال الأكوان في أوقات ما، وفي مقامات ما، فهاتت وكانت تزعم أن لا تعلق لها ولا تعشق إلا بالنور المحض المطلق، فوقفت مع نور وجمال هذه الأرواح المثلة، وجهل أن هذه الأرواح في هذه الصور الخيالية، معان لا ثبات لها، فإنها سريعة الزوال من النائم باليقظة، ومن المكاشف بالرجوع إلى حسه، فهذه الأرواح في هذه الصور الجليلة، إذا خفن في تجسدهن من تقييدهن بالصورة عما هي عليه من الإطلاق، أشعرن الراثي بأنهن حجاب على أمر هو ألطف مما رأى، فإن الجمال محبوب لذاته، والحُسْنَ معشوق لذاته، والحُسْنُ البديع مشغل للناظر فيه عن نفسه وعن سواه، ومن مَلَكَه شيء كان لما ملكه، فالمحب الصادق لله لا يغتر بتجلي حسن الأكوان العلوية والسفلية لعينه، فإن كل ما خلا الله باطل، ومن أحب كوناً فقد أحب عدماً مثله، فكُنْ له تعالى ليكون لك، فوالله لولا الشريعة التي جاءت بالإخبار الإلهي ما عرف الله أحد، ولو بقينا مع الأدلة العقلية ـ التي دلت في زعم العقلاء على العلم بذاته بأنه ليس كذا وليس كذا \_ ما أحبه مخلوق، فلما جاء الخبر الإلمي بالسنة الشرائع بأنه سبحانه كذا، وأنه كذا، في أمور تناقض ظواهرها الأدلة العقلية، أحببناه لهذه الصفات الثبوتية، ثم بعد أن أوقع السبب، وثبت السبب والنسب الموجبات للمحبة، قال ﴿ليس كمثله شيء ﴾ فثبتت الأسباب الموجبة للحب التي نفاها العقل بدليله، وهذا معنى قوله « فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فعرفوني » فها يُعرف الله إلا بها أخبر به عن نفسه، من حبه إيانا ورحمته بنا ورأفته وشفقته وتحببه ونزوله في التحديد، لنمثله تعالى ولنجعله نصب أعيننا، في قلوبنا وفي قبلتنا وفي خيالنا حتى كأنا نراه، لا بل نراه فينا، لأنا عرفناه بتعريفه لا بنظرنا. (ذخائر الأعلاق ـ ف ح ٢ / ٣٢٦)

## تحقيق في النظر والرؤية لجمال الحق تعالى:

إن الله تعالى جميل، وهو المحبوب وهو محب، وتجلي سُبُحاتِه تورث الإحراق، فكيف يتعلق به النظر والرؤية، وهو المحب المحبوب الشفوق؟ فاعلم أن النظر والرؤية إنها تتعلق بالحرب، قال تعالى ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾، فعلق الرؤية بالإحراق، والإحراق متعلق بالوجه، وهو قوله في الحديث «لأحرقت سبحات وجهه» ووجه الشيء حقيقته وذاته، وقوله ﴿لا تدركه الأبصار﴾ يعني الوجه، وهو الذات الإلهية معراة عن الأسهاء الإلهية، فلا يتجلى الجميل في الآخرة والجنة لعباده إلا في الاسم الرب().

السماع والحب:

اعلم وفقك الله، أنه كها أن سبب التجلي الحب، فإنه أصل سبب وجود العالم، كذلك كان السياع سبب كونه، وكان سبب بدء حبنا الحق، سياع كلامه سبحانه ونحن ثابتون في جوهر العياء، فالكون لم يعلم من الحق إلا كلامه، وهو الذي سمع فالتذ في سياعه، فلم يتمكن له إلا أن يكون، ولهذا السياع مجبول على الحركة والاضطراب والنقلة في السامعين، لأن السامع عندما سمع قول فو كن كه انتقل وتحرك من حال العدم إلى حال الوجود، فتكون، فمن هنا أصل حركة أهل السياع، وهم أصحاب وجد، ولا يلزم فيمن؟ فإن الوجد لذاته يقتضي ما يقتضي، والوجد عند القوم لا بد لصاحبه من فائدة يأتي بها، فإن على جاء بغير فائدة ولا مزيد علم فذلك نوم القلب من حيث لا يشعر، فإن الذي يأتيه في تلك الفجأة إنها يأتيه من الله، ليفيده علماً بها ليس عنده، مما تَشرُف به نفسه وتكمل، وتربى على غيرها من النفوس، ولهذا لا يكون الوجد شاهد صدق إلا على نفسه أنه وجد خاصة، لا أنه وجد من الله، ولهذا من شرط أهل الله في السياع المقيد بالنغم، أن يكونوا على قلب واحد، وأن لا يكون فيهم من ليس من جنسهم، فلا يحضرون إلا مع الأمثال، أو مع واحد، وأن لا يكون فيهم من ليس من جنسهم، فلا يحضرون إلا مع الأمثال، أو مع

<sup>(</sup>١) من وجه آخر أقول أنا محمود الغراب: إنه لما كانت الآخرة موطن تجلي الحقائق على ما هي عليه، وقد ثبت أنه تعالى هو المحب المحبوب، وأن حقيقة الحب راجعة إلى الله تعالى، وتظهر في الآخرة حقيقة كنت سمعه وبصره على ما هي عليه، فهو تعالى السمع والبصر، فهو الناظر والمتجلي، فلا تحرق سبحات وجهه في الآخرة الناظر إليه، فإن حقيقة البصر هناك راجعة إليه كشفاً وتحقيقاً.

المؤمنين بأحوالهم المعتقدين فيهم، وكل سياع لا يكون عنه وجد، وعن ذلك الوجد وجود، فليس بسياع، فإنه لولا القول ما علم مراد المريد ما يريده منا، ولولا السمع ما وصلنا إلى تحصيل ما قيل لنا، فبالقول نتصرف، وعن القول نتصرف مع السياع، والسياع عند أهل الله مطلق ومقيد، فالمطلق هو الذي عليه أهل الله، ولكن يحتاجون فيه إلى علم عظيم بالموازين، حتى يفرقوا بين قول الامتثال وقول الابتلاء، وليس يدرك ذلك كل أحد، ومن أرسله من غير ميزان ضل وأضل، والمقيد هو السياع المقيد بالنغيات المستحسنات، التي يتحرك لها الطبع بحسب قبوله، فالسياع على هذا الحد ينقسم على ثلاثة أقسام: سياع إلهي، وسياع روحاني، وسياع طبيعي. (ف ح ٢ / ٢٨٤، ٣٣١، ٣٥٢، ٣٥٧)

### السماع الإلهي:

السياع الإلهي بالأسرار، وهو السياع من كل شيء، وفي كل شيء وبكل شيء، وهو لمن كان الحق سمعه الذي يسمع به، فهو سار في جميع المسموعات، وهو أي السياع الإلهي \_ أول مراتب الكون، وبه يقع الحتام، فأول وجود الكون بالسياع، وآخر انتهائه من الحق السياع، ويستمر النعيم في أهل النعيم، والعذاب في أهل العذاب، والعارف المحقق في سياع أبداً، إذ لا يتكلم عنده إلا الله بكل وجه، فمن خاطبه من المخلوقين، يجعل العارف ذلك مثل خطاب الرسول عن الحق، فيتأهب لقبول ما خاطبه به ذلك الشخص، وينظر ما حكمه عند الله الذي قرره شرعاً، فيأخذه على ذلك الحد، قال تعالى: ﴿ فأجره حتى يسمع كلام الله ﴾ والمتكلم به إنها كان رسول الله في الميس أحد من خلق الله يجوز أن يخبر عن نفسه ولا عن غيره، وإنها إخبار الجميع عن الله، فإنه سبحانه هو الذي يخلق فيهم بـ «كن» ما يخبرون به، فالكل كلماته، فليس للعبد على الحقيقة إلا السياع، وكلام المخلوق سياع، فلا يرمي العارف ولا يهمل شيئاً من كلام المخلوقين، وينزله منزلته خيئاً منكراً وزوراً كان ذلك القول في حكم الشرع، أو طيباً ومعروفاً وحقاً، فالعارف يقبله وينزله منكراً وزوراً كان ذلك القول في حكم الشرع، أو طيباً ومعروفاً وحقاً، فالعارف يقبله وينزله المطلق، يكون معه علم ومعرفة في مواد وغير مواد، عام التعلق، يجده السامع في الساع الطبعي والروحاني، ولكن بالساع الإلهي الذي يخص الطبع والعقل خاصة.

(ف ح ۲ / ۲ – ۲ / ۲۲۷)

## يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا (فح ٣ / ٢٣)

## السماع الروحاني:

متعلقه صريف الأقلام الإلهية في لوح الوجود المحفوظ من التغير والتبديل، فالوجود كله رقُ منشور، والعالم فيه كتاب مسطور، فالأقلام تنطق وآذان العقول تسمع، والكلمات ترتقم فتُشْهَد، وعين شهودها عين الفهم فيها بغير زيادة، ولا ينال هذا السماع إلا العقول التي ظهرت لمستوى، ولما كان السماع أصله على التربيع، وكان أصله عن ذات ونسبة وتوجه وقول، فظهر الوجود بالسماع الإلهي (1)، كذلك السماع الروحاني عن ذات ويد وقلم وصريف قلم، فيكون الوجود للنفس الناطقة في سماع صريف هذه الأقلام، في ألواح القلوب بالتقليب والتصريف، والسماع الروحاني يكون معه علم ومعرفة في غير مواد جملة واحدة، كما قال رسول الله على الوحي: إن أشده عليه يأتيه كصلصلة الجرس، والسماع الروحاني يؤثر في السامع الاضطجاع. (ف ح ٢ / ٣٦٧)

## السماع الطبيعي:

لما كان سبب بدء حبنا الحق ساع كلامه، لهذا نتحرك ونطيب عند ساع النغات، لأجل كلمة «كن» الصادرة من الصورة الإلهية غيباً وشهادة، والوجد أكثر ما يظهر في الأشخاص الإنسانية عند ساع الألحان، فإنها إذا نزلت عليهم تمر على الأفلاك، ولحركات الأفلاك نغمات طيبة مستلذة، تستلذ بها الأساع كنغمات الدولاب، وكما أن السماع الإلهي والسماع الروحاني مبناه على أربعة كما ذكرنا، كذلك السماع الطبيعي مبناه على أربعة أمور عققة، فإن الطبيعة مربعة، معقولة من فاعلين ومنفعلين (رطب ويابس وحاد وبارد) فأظهرت الأركان الأربعة أيضاً (التراب والماء والهواء والنار) فظهرت النشأة الطبيعية على أربعة أخلاط، وأربع قوى قامت عليها هذه النشأة، وكل خلط منها يطلب بذاته من يحركه لبقائه وبقاء حكمه، فإن السكون عدم، فأوجد في نفوس العلماء حين سمعوا صريف

 <sup>(</sup>١) يريد أن الوجود ظهر من قوله تعالى ﴿إنها قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾
 فالتربيع هنا: هو الذات الإلهية، ونسبة الإمكان إلى الممكن، والتوجه وهو الإرادة، ثم قول
 كلمة كن.

الأقلام، ما ينبغي أن يحرك به هذه النشأة الطبيعية، فأقاموا لها أربع نغمات، لكل خلط من هذه الأخلاط نغمة في آلة مخصوصة ، وهي المسهاة في الموسيقي ـ وهو علم الألحان والأوزان ـ بالبم والزير والمثنى والمثلث، كل واحد من هذه يحرك خلطاً من هذه الأخلاط، ما بين حركة فرح وحركة بكاء وأنواع هذه الحركات، وهذا لها بها هي نشأة طبيعية لا بها هي روحانية، فإن الحركة في النشأة الطبيعية، والكثائف من عالم الاستحالة، وكل ما يقبل الاستحالة يقبل الصور المختلفة والمتضادة، والصوت بها هو صوت لا تتبدل صورته، فيغلظه الملحن في موضع ويرققه في موضع، بحسب الرتبة التي يقصدها، ليؤثر بذلك في طبيعة السامعين ما يشاء، من فرح وسرور وانبساط، أو حزن وهَمٌّ وانقباض، ولهذا جعلوا الموسيقي في أربعة ، في البم والزير والمثنى والمثلث ، فإن المحل الذي يريدون أن تؤثر فيه هذه الأصوات مركب من مشاكلتها، من مُرّتين ودم وبلغم، فيهيج سماع هذا الصوت ما يشاكله من الأخلاط، التي هو عليها السامع، فيكون الحكم بسبب حين يقصده الملحن، والسماع الطبيعي لا يكون معه علم أصلًا، وإنها صاحبه يجد طرباً في نفسه، أو حزناً عند سهاع هذه النغمات، من هذه الآلات ومن أصوات القوّالين، ولا يجد معها علماً أصلًا، فإنه ليس هذا حظ السماع الطبيعي ، مع الحال الصحيح والوجد الصحيح الذي يطلبه الطبع ، وهو سماع الناس اليوم، فالإيقاع أوزان، والإيقاع للسماع، فلهذا فإن حركة السامع فلكية، إذا كانت صادقة عن فناء ملكية، فإن كانت نفسية، فليست بقدسية، وعلامتها الإشارة بالأكمام، والمشى إلى خلف وإلى قُدَّام، والتمايل من جانب إلى جانب، والتصرف بين راجع وذاهب، ومَّنْ هذه حاله فها سمع، ولا أثر فيه الموقع بها وقع، فمثل هذا أجمع الشيوخ على حرمانه بين إخوانه، فمن أدعى سماع الإيقاع في الأسماع وما له وجود، فهو من أهل الحجاب، والمحجوب مطرود.

### (ف ح ۲ / ۳۲۱، ۲۲۷ - ح ۶ / ۲۷۲ - ح ۶ / ۳۲۸)

فأصل السماع الذي يقول به أهل الطريق شريف، وهو يسري في كل شيء، فلا يختص به حال إيقاع وغناء على طريق خاص طبيعي، فإن الوزن الطبيعي إنها يؤثر فيها تركب من الطبيعة على مزاج خاص، لا يشترط في حركة الطبع الفهم، بخلاف حركة النفوس

العقلية، وإن كان للطبيعة فيها أثر في أصل وجودها، ولكن ليست لها في النفوس العاقلة تلك القوة إلا بالفهم، فلا يجركه إلا الفهم، والحركة انتقال من حال إلى حال، أي من حال يكون عليه السامع، إلى حال يعطيه ساعه عند كلام المتكلم، وهو فيه بحسب فهمه، فهو مجبور على الحركة، ولهذا لا تُسلِّم الصوفية حركة الوجد الذي يبقى معه الإحساس بمن في المجلس، حتى تَسْلَم له حركته بالله، فمها أحس تعين عليه أن يجلس، إلا أن يُعَرِّف الحاضرين بأنه متواجد لا صاحب وجد، فيُسلم له ذلك، ولكن لا تحمد هذه الحالة عندهم على كل حال، لأنهم يكرهون الحركة في الأصل بنفس المتحرك، ويحمدونها بالمحرك.

(ف ح ٤ / ٧٠)

وللنغيات في الكلام الإلهي والقول أصل تستند إليه، وهو أقوى الأصول، ولهذا لها القوة والتأثير في الطباع، فلا يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه عند ورود النغمة \_ وتعلق السمع بها إذا صادفت محلها .. ذلك الطرب أو الأثر الذي يجده السامع في نفسه ، فسلطانها قوى، وذلك لقوة أصلها الذي تستند إليه، فإن الأسهاء الإلهية وإن كانت لعين واحدة، فمعلوم عنـ د أهل الله ما بينها من التفاوت، ولما كان التفاوت معقولًا فيها، وعلم ذلك بآثارها، علمنا أن الحقائق الإلهية التي استندت إليها هذه النغمات، أقوى من الذي استند إليه الكلام، فإنا نسمع قارئاً يقرأ ومنشداً ينشد شعراً، فلا نجد في نفوسنا حركة لذلك، بل ربها نتبرم من ذلك في أوقات، لأنه جاء على غير الوزن الطبيعي، فإذا سمعنا تلك الآية أو الشعر من صاحب نغمة، وفي حقها في الميزان، أصابنا وجد وحَرَكنا، ووجدنا ما لم نكن نجد، فلهذا فرقنا بين ما استندت إليه النغمات الطبيعية وبين ما استند إليه القول، فإذا كان الرجل عمن يجد قلبه في النغمات، وأعنى بذلك وجود النغمة في الشعر وغيره، حتى في القرآن، إذا وجد قلبه فيه لحسن صوت القارىء، ولا يجد قلبه فيه عندما يسمعه من قارىء غير طيب الصوت، فلا يعول على ذلك الوجد، ولا على ما يجد فيه من الرقة في الجناب الإلهي، فإنه معلول، وتلك رقة الطبيعة، إلا إذا كان عارفاً بالتفصيل، ويفرق بين سماعه الإلهي والروحاني والطبيعي، ما يلتبس عليه ولا يخلط، ولا يقول في سماع الطبيعة إنه سماعه بالله، فمثل هذا لا يحجر عليه، وتركه أولى، ولاسيها إن كان ممن يقتدي به من المشايخ، فيستتربه المدعي الكاذب، أو الجاهل بحاله، وإن لم يقصد الكذب.

والسامع من أهل السياع الطبيعي يجد (١) عند النغمات المستطيبة، وعلامته الحركة الدورية، فإن كان من أهل السماع الروحاني فإنه يجد في كل مسموع، فإن المسموعات كلها نغم عنده، فمنهم من تكون له حركة محسوسة، ومنهم من لا تكون له، وأما الحركة الروحانية فلا بد منها، ولله طائفة خرجت عن الحركات الروحانية إلى الحركات الإلهية، وهو قول الجنيد ﴿ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ﴾ ولكن في الحال التي تحسبها 

## السماع المطلق والمقيد والفرق بين الوارد الطبيعي والروحاني والإلهي:

خذها إليك نصيحة من مشفق واحــــذر من التقييـــد فيـــه فإنـــه إن السماع من الكتباب هو الذي إن الستغنى بالقرآن ساعنا والله يسسمسع ما يقسول عبسيسده أصل الوجود سهاعنا من قول كن انسظر إلى تقديسمه في آيه الهدام الشريف المرهق فالسميع أشرف ما تحقق عارف

ليس السماع سوى السماع المطلق قول یفند عند کل محقق يدريسه كل معسلم ومُسطَرِّق والحق ينسطق عنسدكل منسطق من قوله فسهاعه بتحقق فبسه نكون ونحن عين المنطق (١) بتعملق وتحقق وتخلق

(ف ح ۲ / ۲۲۳)

السماع سار في كل موجود، وهل ظهر عن «كن» إلا الوجود؟ والسماع الذي عليه الإِجماع، ما كان عن الإِيقاع الإِلهي والقول الرباني، فلا ينحصر في النغمات المعهودة في العرف، فإن ذلك الجهل الصرف، الكون كله سماع، عند صاحب الأسماع، السماع المطلق لمن تحقق بالحق، فإنه ما خص بـ «كن» كونا من كون، ولا توجهت على عين دون عين،

<sup>(</sup>١) من الوجد.

 <sup>(</sup>۲) يعنى أن الوجود هو كلمات الله تعالى، والكلمة هى «كن» قال تعالى في عيسى عليه السلام ﴿وكلمته ألقاها إلى مريم ﴾ فعيسى عليه السلام عين كلمة الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى تقديم السمع على البصر في القرآن في قوله تعالى ﴿إِن السمع والبصر ﴾ الآية، وإلى تقديم الاسم الإلمي السميع على الاسم الإلمي البصير، في أغلب الآيات.

فالكل قد سمع، بها قد صُدِع، فمن قيد السهاع بالأوزان، والتلحينات المقسمة بالميزان، فهو صاحب جزء لا صاحب كل، وهو على مولاه كَلّ، مولاه أول زاهد فيه، ولهذا لا يصطفيه، كيف يقيد المطلق، مَنْ ادعى أنه بالحق تحقق؟ فالسياع المطلق يؤثر فهم المعاني، وهو السماع الروحاني الإلهي، وهو سماع الأكابر، والسماع المقيد يؤثر في أصحابه النغم، وهو السماع الطبيعي، لذلك لا يقول الرجال الأكابر بالسماع المقيد بالنغمات لعلو همتهم، ويقولون بالسياع المطلق، فإذا ادعى من ادعى أنه يسمع في السياع المقيد بالألحان المعنى، ويقول: لولا المعنى ما تحركت، ويدعى أنه قد خرج عن حكم الطبيعة في ذلك، يعني في السبب المحرك فهو غير صادق، فصاحب هذه الدعوى إذا لم يكن صادقاً يكون سريع الفضيحة، وذلك أن هذا المدعي إذا حضر مجلس السياع، فاجعل بالك منه، فإذا أخذ القوال في القول بتلك النغمات المحركة بالطبع للمزاج القابل أيضاً، وسرت الأحوال في النفوس الحيوانية، فحركت الهياكل حركة دورية، لحكم استدارة الفلك. وهو أعني الدور، مما يدلك على أن السماع طبيعي، لأن اللطيفة الإنسانية ما هي عن الفلك، وإنها هي عن الروح المنفوخ منه، وهي غير متحيزة، فهي فوق الفلك، فها لها في الجسم تحريك دوري ولا غير دوري، وإنها ذلك للروح الحيواني، الذي هو تحت الطبيعة والفلك، فلا تكن جاهلًا بنشأتك ولا بمن يحركك، فإذا تحرك هذا المدعي وأخذه الحال، ودار أو قفز إلى جهة فوق من غير دور، وقد غاب عن إحساسه بنفسه وبالمجلس الذي هو فيه، فإذا فرغ من حاله ورجع إلى إحساسه، فاسأله ما الذي حركه؟ فيقول: إن القوال قال: كذا وكذا، ففهمت منه معنى كذا وكذا. فذلك المعنى حركني، فقل له: ما حركك سوى حسن النغمة، والفهم إنها وقع لك في حكم التبعية، فالطبع حَكَمَ على حيوانيتك، فلا فرق بينك وبين الجمل في تأثير النغمة فيك، فيعز عليه مثل هذا الكلام ويثقل، ويقول لك: ما عرفتني وما عرفت ما حركني ؛ فاسكت عنه ساعة . فإن صاحب هذه الدعوى تكون الغفلة مستولية عليه ـ ثم خذ معه في الكلام الذي يعطي ذلك المعنى، فقل له: ما أحسن قول الله تعالى حيث . يقول، واتل عليه آية من كتاب الله تتضمن ذلك المعنى الذي كان حركه من صوت المغني، وحققه عنده حتى يتحققه، فيأخذ معك فيه ويتكلم ولا يأخذه لذلك حال ولا حركة ولا فناء، ولكن يستحسنه ويقول: لقد تتضمن هذه الآية معنى جليلًا من المعرفة بالله؛ فها أشد

فضيحته في دعواه، فقل له: يا أخى هذا المعنى بعينه، هو الذي ذكرت لي أنه حركك في السماع البارحة، لما جاء به القوال في شعره بنغمته الطيبة، فلأي معنى سرى فيك الحال البارحة؟ وهذا المعنى موجود فيها قد صغته لك وسقته بكلام الحق تعالى، الذي هو أعلى وأصدق، وما رأيتك تهتز مع الإستحسان وحصول الفهم، وكنت البارحة يتخبطك الشيطان من المس كما قال الله تعالى، وحجبك عن الفهم السماع الطبيعي، فما حصل لك في سماعك إلا الجهل بك؛ فمن لا يفرق بين فهمه وحركته كيف يرجى فلاحه؟! فالسماع من عين الفهم، هو السماع الإلهي إذا ورد على صاحبه، وكان قوياً لما يرد به من الإجمال، فغاية فعله في الجسم أن يضجعه لا غير، ويغيب عن إحساسه، ولا يصدر منه حركة أصلًا , بوجمه من الموجوه، سواء كان من الرجال الأكابر أو الصغار، هذا حكم الوارد الإلهى القوي، وهو الفارق بينه وبين حكم الوارد الطبيعي، فإن الوارد الطبيعي كما قلنا يحركه الحركة الدورية والهيمان، والتخبط فعل المجنون، وإنها يضجعه الوارد الإلهى لسبب أذكره لك، وذلك أن نشأة الإنسان مخلوقة من تراب، قال تعالى: ﴿ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ وإن كان فيه من جميع العناصر، ولكن العنصر الأعظم التراب، قال عز وجل فيه أيضاً ﴿ إِنْ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ﴾ والإِنسان في قعوده وقيامه بَعُدَ عن أصله الأعظم الذي منه نشأ من أكثر جهاته، فإن قعوده وقيامه وركوعه فروع، فإذا جاء الوارد الإلهي وللوارد الإلهي صفة القيومية، وهي في الإنسان من حيث جسميته بحكم العرض، وروحه المدبر هو الذي كان يقيمه ويقعده، فإذا اشتغل الروح الإنساني المدبر عن تدبيره، بها يتلقاه من الوارد الإلهي من العلوم الإلهية، لم يبق للجسم من يحفظ عليه قيامه ولا قعوده، فرجع إلى أصله، وهو لصوقه بالأرض المعبر عنه بالاضطجاع، ولو كان على سرير، فإن السرير هو المانع له من وصوله إلى التراب، فإذا فرغ روحُه من ذلك التلقي، وصدر الوارد إلى ربه، رجع الروح إلى تدبير جسده، فأقامه من ضجعته، هذا سبب اضطجاع الأنبياء على ظهورهم عند نزول الوحى عليهم، وما سمع قط عن نبي أنه تخبط عند نزول الوحى ، هذا مع وجود الواسطة في الوحى وهو الملك، فكيف إذا كان الوارد برفع الوسائط؟ لا يصح أن يكون منه قط غيبة عن إحساسه، ولا يتغير عن حاله الذي هو عليه، فإن الوارد الإلهي برفع الوسائط الروحانية يسري في كلية

الإنسان، ويأخذ كل عضو بل كل جوهر فرد فيه حظه من ذلك الوارد الإلهي، من لطيف وكثيف، ولا يشعر بذلك جليسه، ولا يتغير عليه من حاله الذي هو عليه من جليسه شيء، إن كان يأكل بقي على أكله في حاله، أو شربه أو حديثه الذي هو فيه، فإن ذلك الوارد يعم، وهو قوله تعالى: ﴿ وهو معكم أينها كنتم ﴾ فمن كانت أينيته في ذلك الوقت حالة الأكل أو الشرب أو الحديث أو اللعب أو ما كان، بقي على حاله، هذا هو الفرق بين الواردات الطبيعية والروحانية والإلهية. (فح ٤ / ٣٦٨ - ح ١ / ٢١٠)

# أمثلة من سياع أهل الله:

سهاعنا في نسيب مهيار حيث يقول:
هبت بأشواقك نجدية
ما أنت يا قلبي وأهل الحمي
فاردد على الريح أحاديثها
ودون نجد وظباء الحمي

مطبعة أنت لها واجب وإنها هم أمسك الذاهب ففي صباها ناقل كاذب إن تقرح السنام والغارب

الساع في ذلك يقول: يا أيها المحب العارف، هَبّت بأشواقك أنفاس متصاعدة، تطمع في أمر هي دونه، ألا تراه؟ قال: ما أنت يا قلبي؟ يقول: أنت في مقام التقليب والتلوين، وأهل الحمى في مقام الثبوت، وهما ضدان فلا يجتمعان، كما لا يرجع أمس أبداً، وقد نبه على كذب الأحوال، بها ذكر عن الربح بسبب الباعث لهبوبها، ثم قال: ودون نجد الذي هو المنظر الأعلى، وظباء الحمى وهي الأرواح العلوية، تقرح أي تدمي الخف والسنام من طول السير وحمل الأثقال، شبهها بالإبل، ثم لا وصول، يقول: إنها موهوبة لا مكسونة، فلا تَعَمَّلَ لها.

وسهاعنا على قول الشريف الرضي:

يا طرباً لنفحة نجدية أعدل حر القلب باستبرادها وما الصبا ريحي لولا أنها إذا جرت مرت على بلادها

السياع في ذلك قول النبي على: إن الله نفحات، ألا فتعرضوا لنفحات ربكم؛ التي

تحصل للإنسان عند سجوده في مقام القرب عند مناجاته، قال: «اجعلوها في سجودكم»(١) يقول: وما اتقيد بريح محصوصة، إلا أن الصبا لما كانت تهب من أفق الشروق، ومطلبنا الشهود والرؤية، لذلك أريدها لأسمع حديثها.

وسماع العارف على قول القائل:

هيجتني إلى الحجون شجون ليلة قد بدا لعيني الحجون حل في الفلب ساكنوه محلا من فؤادي يحل فيه المكين كل داء له دواء وداء الحسب يا صاح داء دفين ليت شعري عمن أحب يميني عند ذكرى كما أكون يكون

الحجون العطف الإلهي على القلوب المتعلقة به، المواصلة الأحزان له، قوله: حل في القلب، بين به قوله تعالى: وسعني قلب عبدي المؤمن؛ يطلع على تلك السعة، ليت. . . إلى قوله: كما أكون يكون؛ قوله تعالى: اذكروني أذكركم؛ ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى؛ وهذا باب واسع في الشريعة.

وساعنا على قول الشريف الرضي:

يا قلب ما أنت من نجيد وساكنه
أهفو إلى الركب تحدو لي ركائبهم
تفوح أرواح نجيد من ثيابهم
يا راكبان قفا لي فاقضيا وطري
هل روضت قاعة الوعساء أم مُطِرَت
أم هل أبيت ودار عند كاظمة
فلم يزالا إلى أن لمَّ بي نَفَسي

خلفت نجداً وراء المسذب الساري من الحسمى في أسيحسات وأطهار عند النوول لقرب العهد بالدار وخَراني عن نجد بأخبار خيلة السطلع ذات السان والغار داري وسهار ذاك الحسي سهاري وحَدث السدمع عني دمعي الجساري

السماع في ذلك، يقول لنفسه: أنت من عالم الخليقة، ونزلت إلى عالم الشهوة والطبع، لكني أهفو إلى العلى بها في من أصالته، فيها بقي عليّ من أطهار ما كان كساني ذلك

<sup>(</sup>١) قوله تعالى ﴿سبحان ربي الاعلى ﴿ .

<sup>(</sup>٢) أي: قسمي.

المجد عند الإشهار، قال: تفوح أرواح العلى في أخلاقهم عند التنزلات، لقرب مشاهدة المنزل الذي يجمعهم، والراكبان، خاطران علويان مرّا به على حاله، فسألهما الخبر عن المقام العالي الأنزه: هل روّضت قاعة الطبيعة؟ وهل نَزَلَت غيوث الحياة لساحتها؟ فأنبتت ما يؤدي إلى البينونة من الكون، والغيرة من ظهور الغير هنالك، فأثبت له الحق الخاطر، أن يكرمه على ما أخبر، إلى أن نزل عليه روحه الخاص به، الذي كنى عنه بالنَفَس، فعقل عنها ما جاءا به، وأودعها حديثه بلسان الحال، من جري الدموع على مفارقة الأوطان والربوع.

قوله: أم هل أبيت، أي ستري عن ظلام الغيب؛ ودار عند كاظمة، من كظم غيظه خُعلقا جميلا، وسهار ذاك الحيّ سهاري، بالترداد بيني وبينهم بها يكون فيه علو مقامي وارتفاع شأن

وسهاعنا على قول كثير عزة:

قريش غداة المازمين وصلّتِ كناذرة نذراً فأوفست وحلّتِ إذا وطنت يوماً لها النَفْسَ ذلّتِ

الساع في ذلك: المأزمين، المضيق الذي بين عالم الغيب والشهادة، هنالك تنحر النفوس عن أغراضها، تنحرها حال الجمعية التي كنى بها بقريش، (التقريش: التضييق). وصلّت: دعت إلى مقامها. وناذرة: هي الحالفة. وقطع الحبل بيننا: انفصالها عن ظلمة هذا الهيكل لما تقاسي فيه من ذل الحجاب، ولولا قوتها على الذل فيها يصيبها من المقام الأعز الأحمى - لهلكت رأساً واحداً، ولكن الشيء لا يهلك عن حقيقته، فالذل لها ذاتي، فإن الإمكان افتقار وعجز محض، فالذل لها وصف لازم، وهو في غير ذلك المقام بالعرض.

وسهاعنا على قول ابن الدمينة:

لقد زادني مسراك وجداً على وجد على فنن غض النبات من الرند جليداً وأبديت الني لم يكن يبدي يمل وأن النأي يشفي من النوجد على أن قرب الندار خير من النبعد إذا كان من تهواه ليس بذي ودً

ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد لئن هتفت ورقاء في رونق الضحى بكيت كما يبكي الوليد ولم أكن وقد زعموا أن المحبب إذا دنا بكل تداوينا فلم يشف ما بناعلى أن قرب الدار ليس بنافع

السياع في ذلك: النَفَسُ طالع من المقام الأعلى كنى عنه بالصبا، والسؤال بالزمان لإحساسه به في عالم التركيب أثراً لا عيناً لعلوها عن ذلك، وكلما توالى السرى زادت المعارف، فيمكن الشوق، ويضاعف الوجد والبلوى، ثم قال: لئن هتفت النَفْسُ الأبية العلوية في زمان قوة النور الأجلى، صارخة على فنن الاعتدال الأكمل، الذي نشأ الكامل عليه في أول أمره ()، وجعله زنداً للدهن الذي به مادة بقاء الأنوار، وما فيه من المنافع، فيقول: للنفس الحرية كما يبكي الوليد من الولادة، لأنها منها ()، فجاء بما يشير به من الألفاظ، وكيف يكون جليداً فرع دعاه أصله إليه، فأبدى ما لديه، وقد زعموا وهوحق أن المحب إذا دنا من عالم الملك يمل، وأن النأي البعيد عنه يريح من الألم الصحيح، فهذا إنباً عن أمر محقق، فالتجلي هناك لا يتكرر، والنعيم به مثله، فلا ملل، وقد تداوى المحبون بها، وقرب دار كل محب حيث كان حبيبه حنير له من بعدها، وكنى عن النفس بالورقاء، كما كنت الحكاء عنها بهذا الاسم. (مسامرات / ح ۱)

#### مراتب الحب:

اعلم أن الحب على ثلاث مراتب: إلهي وروحاني وطبيعي، وما ثم حب غير هذا، فالحب الإلهي هو حب الله لنا، وحبنا الله أيضاً قد يطلق عليه أنه إلهي؛ والحب الروحاني هو الذي يسعى به في مرضاة المحبوب، لا يبقى له مع محبوبه غرض ولا إرادة، بل هو بحكم ما يُرَاد به خاصة؛ والحب الطبيعي هو الذي يطلب به نيل جميع أغراضه، سواء سر ذلك المحبوب أو لم يسره، وعلى هذا أكثر حب الناس اليوم. واعلم أن نسبة الحب إلينا ما هي نسبة الحب إلى الله تعالى، فالحب المنسوب إلينا - من حيث ما تعطيه حقيقتنا - ينقسم قسمين: قسم يقال فيه حب روحاني، والآخر حب طبيعي، وحبنا الله تعالى بالحبين معا، وهي مسألة صعبة التصور، إذ ما كل نفس ترزق العلم بالأمور على ما هي عليه، ولا ترزق الإيان بها على وفق ما جاء من عند الله في أخباره عنه:

<sup>(</sup>١) يشير إلى قول عالى ﴿فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ﴾ وإلى قوله تعالى ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى أن النَّفْس متولدة بين الروح المنفوخ والجسد المسوى.

أحببت ذات حب المواحد الثاني والحسب منه إلهي أتستك به وقسد سألت وما أدري سؤالكم فكل حب له بدء يحققه وكل حب له بدء وليس له لا يوصفان إذا حققت شأنها فغاية الحب في الإنسان وصلته وغاية الموصل بالرحمن زندقة إن لم أصوره (١) لم تعلم بمن كلفت

والحب منه طبيعي وروحاني
ألسفاظ نور هدى في نص قرآن
عن أي حب ولا عن أي ميسزان
علمي سوى حب رب ما له ثاني
نهايسة غير حب السطبع واثنان
وما هما بنهايسات ونقصسان
روحا بروح وجشانا بجشان
فإن إحسسانه " جزء إحسسان
نفسي وتصويسره " رد لبرهسان
(ف ح ۲ / ۳۲۷، ۱۱۱، ۳۲۰)

### المرتبة الأولى: الحب الطبيعي:

الحب الطبيعي نوعان: طبيعي وعنصري، والحب الطبيعي هو العام، فإن كل المحبين قابلون للصور الطبيعية على ما تعطيه حقائقهم، فاتصفوا في حبهم بها تتصف به الصور الطبيعية، من الوجد والشوق والاشتياق وحب اللقاء بالمحبوب ورؤيته والاتصال به، وقد وردت أخبار كثيرة صحاح في ذلك، يجب الإيهان بها مثل قوله «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» مع كونه ما زال من عينه، ولا يصح أن يزول عن عينه، ووصف نفسه بالشوق إلى عباده، وقد ذكرنا في سبب الحب تجلي الحق في حضرة المثال في الصور في عالم التمثيل، وأنه تجل شهادي متنوع في الصور، وذكرنا تجلي الأرواح في الصور وتجسد المعاني، وذكرنا أن هذه الصور يلحقها ما يلزمها من رؤية وكلام وكل ما يلزم الصورة، وتنعت هذه الصورة المتعيل فيها بها تستحقه من جمال وضحك ودلال، إلى غير ذلك من النعوت والصفات، وكان لها التقييد بالزمان، فتتصف بالفراق والبين والهجران.

(ف ح ٢ / ٣٣٤ ـ ذخائر الأعلاق)

<sup>(</sup>١) الضمير هنا يعود على الإنسان في البيت قبله.

<sup>(</sup>۲) اعبد الله كأنك تراه.

<sup>(</sup>٣) تحديد الحق بصورة محددة يردها قوله تعالى: ليس كمثله شيء.

واعلم أن الحب الطبيعي ـ من ذاته ـ إذا قام بالمحب، أن لا يحب المحبوب إلا لما له فيه من النعيم به واللذة، فيحبه لنفسه لا لعين المحبوب، وهذه الحقيقة سارية في الحب الإلهي والروحاني، وأما بدء الحب الطبيعي فها هو للإنعام والإحسان، فإن الطبع لا يعرف ذلك جملة واحدة، وإنها يحب الأشياء لذاته خاصة، فيريد الاتصال بها والدنو منها، وهوسار في كل حيوان، وهو في الإنسان بها هو حيوان، فيحبه الحيوان في نفس الأمر لقوام وجوده به لا لأمر آخر، ولكن لا يعرف معنى قوام وجوده، وإنها يجد داعية في نفسه للاتصال بموجود معين، ذلك الاتصال هو محبوبه بالأصالة، وذلك لا يكون إلا في موجودٍ معين، فيحب ذلك الموجود بحكم التبعية لا بالأصالة، فاتصاله اتصال محسوس وقرب محسوس، وهو قولنا «جثماناً بجثمان» فهذا هو غاية الحب الطبيعي، فإن كان نكاحاً عين محبوبه في موجود ما، فغايته حصول ذلك المحبوب في الوجود، فيطلب ويشتاق للمحل الذي يظهر فيه عين محبوبه، ولا يظهر إلا بينهما لا في واحد منهما، لأنها نسبة بين اثنين، وكذلك إن كان عناقاً أو تقبيلًا أو مؤانسة أو ما كان، ولا فرق بين أن نقول طبيعة الشيء أو حقيقته، كل ذلك سائغ في العبارة عنه، وهو في الإنسان أتم من غيره، لأنه جامع حقائق العالم والصورة الإلهية، فله نسبة إلى الجناب الأقدس، فإنه عنه ظهر، وعن قوله «كن» تكون، وله نسبة إلى الأرواح بروحه، وإلى عالم الطبيعة والعناصر بجسمه من حيث نشأته، فهو يحب كل ما تطلبه العناصر والطبيعة بذاته، وليس إلا عالم الأجسام والأجساد والأرواح، ومنها أجسام عنصرية، وكل جسم عنصري فهو طبيعي، ومنها أجسام طبيعية غير عنصرية \_ فهاكل جسم طبيعي عنصري ـ فالعناصر في الأجسام الطبيعية لا يقال فيها عنصرية، وكذلك الأفلاك والأملاك، فالمحبوب هو الاتصال بموجود ما من كثيرين أو قليلين، ومع كونه مؤانسة وبجالسة وتقبيلًا وعناقاً وغير ذلك ـ بحسب ما تقتضيه حقيقة الموجود فيه ـ فهو عين المحبوب ويحسب حقيقة المحب، فالمحبوب واحد العين متنوع، وهو حب الاتصال خاصة، إما بحديث أو ضم أو تقبيل، هذا تنوعه في واحد أو كثيرين. (ف ح ٢ / ٣٣٤)

وأما القسم الثاني وهو الحب العنصري، فهو وإن كان طبيعياً، فبين القسمين فارق، وذلك أن الطبيعي لا يتقيد بصورة طبيعية دون صورة طبيعية، وهو مع كل صورة كما هو مع

الأخرى في الحب، مثل الكهرباء (١) مع ما يتعلق بها ومسكه بالخاصية، وأما العنصري فهو الذي يتقيد بصورة طبيعية وحدها، كقيس ليلي، وقيس لبني، وكثير عزة، وجميل بثينة، ولا يكون هذا إلا لعموم المناسبة بينهما كمغناطيس الحديد. (ف ح ٢ / ٣٣٥)

فالحب الطبيعي هو حب العوام، وغايته الاتحاد في الروح الحيواني، فتكون روح كل واحد منهما روحاً لصاحبه بطريق الالتذاذ وإثارة الشهوة، ونهايته في الفعل النكاح، فإن شهوة الحب تسري في جميع المزاج، سريان الماء في الصوفة، بل سريان الملون في المتلون.

واعلم أنه قد يكون الحب طبيعياً والمحبوب ليس من عالم الطبيعة ، ولا يكون الحب طبيعياً إلا إذا كان المحب من عالم الطبيعة ، لا بد من ذلك ، وذلك أن الحب الطبيعي سببه نظرة أوسياع ، فيحدث في خيال الناظر مما رآه إن كان المحبوب ممن يدرك بالبصر ، وفي خيال السامع مما سمع . (فح ٢ / ١١١)

# أثر الحب الطبيعي:

فعل الحب في صورة المحبوب أن يعظم شخصها، حتى يضيق محل الخيال عنها فيها يخيل إليه، فتثمر تلك العظمة والكبر التي في تلك الصورة نحولاً في بدن المحب، فلهذا تنحل أجساد المحبين، فإن مواد الغذاء تنصرف إليها فتعظم، وتقل عن البدن فينحل، فإن حرقة الشوق تحرقه، فلا يبقى للبدن ما يتغذى به، وفي ذلك الاحتراق نمو صورة المحبوب في الخيال، فإن ذلك أكلها؛ ثم إن القوة المصورة تكسو تلك الصورة في الخيال حسناً فائقاً وجمالاً رائعاً، يتغير لذلك الحسن صورة المحب الظاهرة، فيصفر لونه وتذبل شفته وتغور عينه، ثم إن تلك القوة تكسو تلك الصورة قوة عظيمة تأخذها من قوة بدن المحب، فيصبح المحب ضعيف القوى ترعد فرائصه، ثم إن قوة الحب في المحب تجعله يجب لقاء محبوبه، المحب ضعيف القوى ترعد فرائصه، ثم إن قوة الحب في المحب تجعله يجب لقاء محبوبه ويجبن عند لقائه لأنه لا يرى في نفسه قوة للقائه، ولهذا يُغشى على المحب إذا لقي المحبوب ويصعق، ومَنْ فيه فضلة وحبه ناقص، يعتريه عند لقاء محبوبه ارتعاد وخبلان، كها قال بعضهم:

وأُحْكِمُ دائباً حجيج المقال وأنطق حين أنطق بالمحال

أفكـــر ما أقــول إذا افــترقنــا فأنســـاهـــا إذا نحن التقينـــا

(١) يشير إلى الكهرباء الساكنة.

ثم إن قوة الحب الطبيعي تشجع المحب بين يدي محبوبه له لا عليه، فالمحب جبان شجاع مقدام، فلا يزال هذا حاله ما دامت تلك الصورة موجودة في خياله، إلى أن يموت وينحل نظامه، أو تزول عن خياله فيسلو.

ومن الحب الطبيعي أن تلتبس تلك الصورة في خياله، فتلصق بصورة نفسه المتخيلة له، وإذا تقاربت الصورتان في خياله تقارباً مفرطاً، والتصقت به لصوق الهواء بالناظر، يطلبه المحب في خياله فلا يتصوره، ويضيع ولا ينضبط له، للقرب المفرط، فيأخذه لذلك خبال وحيرة مشل ما يأخذ من فقد محبوبه، وهذا هو الاشتياق، والشوق من البعد، والاشتياق من القرب المفرط؛ كان قيس ليلي في هذا المقام، حيث كان يصيح: ليلي ليلي في كل ما يكلم به، فإنه كان يتخيل أنه فقيد لها، ولم يكن، وإنها قرب الصورة المتخيلة أفرطت في القرب فلم يشاهدها، فكان يطلبها طلب الفاقد، ألا تراه حين جاءته من خارج، ولم تطابق صورتها النظاهرة الصورة الباطنة المتخيلة التي مسكها في خياله منها، فرآها كأنها مزاحمة لتلك الصورة فخاف فقدها، فقال لها: «إليك عني فإن حبك شغلني عنك» يريد أن تلك الصورة هي عين الحب، فبقي يطلبها ليلي ليلي.

والمحب لا يعلل فعل المحبوب، لأن التعليل من صفات العقل، ولا عقل للمحب، يقول بعضهم: «لا خير في حب يدبر بالعقل» وأنشدني أبو العباس المقراني وكان من المحبين ـ لنفسه «الحب أملك للنفوس من العقل»، والمحبوب يعلل أفعال المحب أحسن التعليل لأنه مُلْكُه، فيريد أن يظهر شرفه وعلوه، حتى يعلو المحبوب، إذ هو المالك، وهو يجب الثناء على نفسه، وهذا كله فعل الحب، فعل في المحبوب ما ذكرناه، وفعل في المحبوب، ما ذكرناه، وهذا من أعجب الأشياء، أن المعنى أوجب حكمه لمن لم يقم به وهو المحبوب، فإنه أثر فيه حب المحب كما أثر في المحب، فالحب لا يجتمع مع العقل في محل واحد، فلا بد أن يكون حكم الحب يناقض حكم العقل، فالعقل للنطق، والتهيام للخرس.

ثم إنه من شأن الحب الطبيعي أن تكون الصورة التي حصلت في خيال المحب على مقدار المحل الحاصل فيه، بحيث لا يفضل عنها منه ما يقبل به شيئاً أصلاً، وإن لم يكن كذلك فها هي صورة الحب، وبهذا تخالف صورة الحب سائر الصور، ولهذا طابق العالم الأسهاء الإلهية، من غير زيادة ولا نقصان، فإنه عن حب وجد، ولولا تعشق النفس بالجسم

ما تألم عند مفارقته، مع كونه ضداً له، فجمع بين المقادير والأحوال، لوجود النسب والأشكال، فالنسب أصل في وجود الأنساب، وإن كانت الأرواح تخالف الأشباح، والمعاني تخالف الكلمات والحروف، ولكن تدل الكلمة على المعنى بحكم المطابقة، بحيث لو تجسد المعنى لما زاد على كمية الكلمة، ومثل هذا النوع يسمى حباً. (فح ٢ / ١١١)

# المرتبة الثانية: الحب الروحاني النفسي:

الحب الروحاني النفسي غايته التشبه بالمحبوب، مع القيام بحق المحبوب ومعرفة قدره، وكها أن الحب الطبيعي خاضع للحد والمقدار والشكل، فإن الحب الروحاني خارج عن الحد، وبعيد عن المقدار والشكل، وذلك أن القوى الروحانية لها التفات نسبي، فمتى عمت النسب في الالتفات بين المحب والمحبوب، عن نظر أو سماع أو علم، كان ذلك الحب، فإن نقص ولم تستوف النسب لم يكن حباً، ومعنى النسب: أن الأرواح التي من شأنها أن تهب وتعطي، متوجهة على الأرواح التي من شأنها أن تأخذ وتمسك، وتلك تتألم بعدم القبول، وهذه تتألم بعدم الفيض، وإن كان لا ينعدم، إلا أن كونه لم تكمل شروط الاستعداد والزمان، سمى ذلك الروح القابل عدم فيض، وليس بصحيح، فكل واحد من المحب فرقة محبوبه، لأنه ليس من عالم الأجسام ولا الأجساد، فتقع المفارقة بين الشخصين، أو يؤثر فيه القرب المفرط، كما فعل في الحب الطبيعي، فالمعاني لا تتقيد ولا تتحيز، ولا يتخيلها الإناقص الفطرة، فإنه يصور ما ليس بصورة؛ وهذا هو حب العارفين الذين يمتازون به عن العوام أصحاب الاتحاد" فهذا محب أشبه محبوبه في الافتقار، لا في الحال يمتازون به عن العوام أصحاب الاتحاد" فهذا محبوبه في الافتقار، لا في الحال

والحب الروحاني هو الحب الجامع في المحب أن يجب محبوبه لحبوبه ولنفسه، إذ كان الحب الطبيعي لا يحب المحبوب إلا لأجل نفسه، فاعلم أن الحب الروحاني إذا كان المحب موصوفاً بالعقل والعلم، كان بعقله حكيماً، وبحكمته عليماً، فرتب الأمور ترتيب الحكمة، ولم يتعد بها منازلها، فعلم إذا أحب ما هو الحب؟ وما معنى المحب؟ وما حقيقة المحبوب؟

<sup>(</sup>١) مقيدة ومتحيزة.

 <sup>(</sup>۲) يعنى في الروح الحيواني راجع ص ٦٥.

وما يريد من المحبوب؟ وهل لمحبوبه إرادة واختيار، فيحب ما يحب المحبوب؟ أم لا إرادة له فلا يحبه إلا لنفسه؟ أو الموجود الذي لا يريد وجود محبوبه إلا في عين ذلك الموجود ـ فبهذا القدر نقول في الموجود إنه محبوب وإن لم يكن إلا فيه لا عينه ـ فذلك الموجود إن كان ممن يتصف بالإرادة، فيمكن أن يحبه له لا لنفسه، وإن لم يتصف بالإرادة، فلا يحب المحب محبوبه إلا لنفسه، أعني لنفس المحب لا لمحبوبه، فإن محبوبه غير موصوف بأن له محبة في شيء أو غرضاً، لكن الذي يوجد فيه هذا المحبوب قد يكون ذا إرادة، فيتعين على المحب أن يحب محبوب ذلك الموجود، فيحبه له ولكن بحكم التبع، هذا تعطيه المحبة، فإن المحب يطلب بذاته الوصلة بعد طلبه وجود محبوبه، فإن عين وجود محبوبه عين وصلته، لا بد من ذلك، وهو قولنا:

> زمان السوداد كلوا واشربوا زمان السوجسود زمان الوصال وهذا البيت من قصيدة لنا، في مجلى حقيقة تجلت لنا في حضرة شهودية وهي :

وليس لنسا في غيرهسا مذهب أنار الحشى فانجلى الغيهب بها والهبوى أيسدا متبعب

تعجبت من زينب في الهـــوى فلما تجلي لنا نور من بذلت لها نفسسها ضنة فلم يك بين حصول الهوى ونيسل المنى أمد يضرب

لأنه عندما يحصل الموى يقع التنفس والتنهد، فيخرج النفس بشكل ما تصور في نفس المحب من صورة المحبوب، فيظهر صورة من خارج يشاهدها، فيحصل له مقصوده، ونعيمه بها من غير زمان، فتممنا وقلنا بعد هذا في القصيدة عينها:

> ومن مثــل ذا ينبغى تعجبـــوا زمان الوصال كلوا واشربوا مظهرة الشوب محجوبة فليسست إلى أحد تنسب

> تعبسبت من رحمة الله بي زمان الوداد زمان الوجود فأين الخرام وأين السقام وأين الهيام ألا فاعجبوا

فإن المحبوب كما قلنا لا بد أن يكون معدوماً، وفي حال عدمه فهو طاهر الثوب في أول ما يوجد، لأنه ما اكتسب منه مما يشينه ويدنسه في أول ظهوره ووجوده، فالأصل الطهارة وهو قوله ﷺ «كل مولولد يولد على الفطرة» وهي الطهارة ، وقولنا «محجوبة» هو عدمها الذي قلنا من شهود الوجود، وقولنا «فليست إلى أحد تنسب» لأن المعدوم لا ينسب، ولكن المحب يطلبه لنفسه، ثم تمننا فقلنا في آخر القصيدة:

فقد وجب الشكسر لله إذ هي البكسر لي وأنسا الشيب لأن المحبوب وجد عن عدم فهو بكر، وقد كنت أحببت قبل ذلك فأنا ثيب.

فإذا كان المحبوب ـ الذي هو المعدوم ـ إذا وجد لا يوجد في موجود يتصف بالإرادة، لم يتصف هذا المحب بأنه يريده له، فيحبه لنفسه بالضرورة كالحب الطبيعي، فإذا كان المحبوب لا يوجد إلا في موجود متصف بالإرادة، كالحق تعالى أو جارية أو غلام، وما ثُمَّ من يتعلق به حب المحب إلا من ذكرناه، فحينئذ يصح أن يحب ما يحب هذا الموجود، الذي لا يوجد إلا فيه، فإن اتفق أن يكون ذلك لا يريد ما أحب هذا المحب، بقي المحب على أصله في محبته محبوبه، لأن محبوبه ما له إرادة كها قلنا، فلا يلزم من هذا أن يحب ما أحب هذا الموجود، الذي لا يحب ما يحبه هذا المحب، إذ كان ذلك الموجود ما هو عين المحبوب، وإنها هو محل لوجود ذلك المحبوب، وليس في قوة المحب إيجاد ذلك المحبوب في هذا الموجود، إلا إن أمكنه من نفسه، وأما إن كان المحبوب ممن لا يكون وجوده في موجود، فلا يتمكن له أيجاد المحبوب البتة، إلا أن تقوم من الحق به عناية، فيعطيه التكوين. كعيسى عليه السلام ومن شاء الله من عباده. فإذا أعطي هذا، فبالضرورة يحمله الحب على إيجاد عبوبه، وهذه مسألة لا تجدها محقق فيها ما ذكرناه فيها في غير هذا الكتاب (الفتوحات المكية) لأني ما رأيت أحداً حقق فيها ما ذكرناه، وإن كان المحبون كثيرون، بل كل من في الموجود عب، ولكن لا يعرف متعلق حبه، وينحجبون بالموجود الذي محبوبه فيه، فيتخيلون أن ذلك الموجود محبه، ولكن لا يعرف متعلق حبه، وينحجبون بالموجود الذي محبوبه فيه، فيتخيلون أن ذلك الموجود محبه، وهو على الحقيقة بحكم التبعية.

فعلى الحقيقة لا يجب أحد محبوباً لنفس المحبوب وإنها يحبه لنفسه، هذا هو التحقيق، فإن المعدوم لا يتصف بالإرادة فيحبه المحب له، ويترك إرادته لإرادة محبوبه، ولما لم يكن الأمر في نفسه على هذا، لم يبق إلا أن يحبه لنفسه، فافهم فهذا من الحب الروحاني المجرد عن الصورة الطبيعية، فإن تَلبَّس بها وظهر فيها كها قلنا في الحب الإلهي، وهو في الروحاني أقرب نسبة، لأنه على كل حال صورة من صور العالم، وإن كان فوق الطبيعة، فاعلم أنه إذا قبل الروح الصورة الطبيعية في الأجساد المتخيلة، لا في الأجسام المحسوسة التي جرت

العادة بإدراكها، فإن الأجساد المتخيلة أيضاً معتادة الإدراك، لكن ماكل من يشهدها يفرق بيها وبين الأجسام الحقيقية عندهم، فإذا تجلى الروح في صورة طبيعية مشى الحكم عليها، كما سنذكره في الحب الإلهي، سواء من حيث قبول تلك الصورة للظاهر والباطن، فيجمع بين الحب الطبيعي والروحاني، وبين الحب لنفسه ولمحبوبه، إن كان محبوبه كما قلنا ذا إرادة، ويتبين لنا بما قررناه أن الناس لا يعرفون ما يحبون، وأنه يندرج محبوبهم في موجود ما، فيتخيلون أنهم يحبون ذلك الموجود وليس كذلك فاعلم قدر ما أعلمتك به، واشكر الله حيث خلصك من الجهل بي. (فح ٢ / ٣٣٢)

وأما غاية الحب الروحاني في الصور الطبيعية فهو الاتحاد، وهو أن تصير ذات المحبوب عين ذات المحب، وذات المحب عين ذات المحبوب، وهو الذي تشير إليه الحلولية - ولا علم لها بصورة الأمر ـ فاعلم أن الصورة الطبيعية على أي حال كان ظهورها، جسماً أو جسداً، بأي نسبة كانت، فإن المحبوب الذي هو المعدوم \_ وإن كان معدوماً \_ فإنه عمثل في الخيال، فله ضرب من ضروب الوجود المدرك بالبصر الخيالي في الحضرة الخيالية، بالعين التي تليق بها، فإذا تعانق الحبيبان وامتص كل واحد منهم ريق صاحبه، وتحلل ذلك الريق في ذات كل واحد من الحبيبين، وتنفس كل واحد من الصورتين عند التقبيل والعناق، فخرج نفس هذا فدخل في جوف هذا، ونفس هذا في جوف هذا، وليس الروح الحيواني في الصور الطبيعية سوى ذلك النفس، وكل نَفّس فهو روح كل واحد من المتنفسين، وقد حيى به مَنْ قَبلُه في حال التنفس والتقبيل، فصار ما كان روحاً لزيد هو بعينه يكون روحاً لعمر، وقد كان ذلك النفس خرج من محب فتشكل بصورة حب، فصحبته لذة المحبة، فلما صار روحاً في هذا الذي انتقل إليه، وصار نفس الآخر روحاً في هذا الآخر، عبر عن ذلك بالاتحاد في حق كل واحد من الشخصين، وصح له أن يقول: أنا من أهوى ومن أهوى أنا ؟ هذا غاية الحب الروحاني في الصور الطبيعية، وهو قولنا في أول القصيدة: «روحاً بروح وجثهاناً بجثهان» فسر الاتحاد مجهول في الأشباح، معقول في الأرواح، إذا انضم الحبيبان في الثوب الواحد، وتلاصق المتيهان بحكم الشاهد، وتعانق الشكلان تعانق اللام والألف، وارتبطا على السر الذي لا ينكشف، وأداما التعنيق، وامتصاص الريق، فانحدرت رطوبته

الشهية، إلى المعدة الغيبية، وامتزجت مع الرطوبات التي فيها القُبلية(١) ودفعتها إلى بيت الكبد، المودع في الجسد، واختلطت رطوبة ريق المعشوق، بأجزاء الدم، وانتشرت بين الجلد واللحم في العروق، فكانت منها حياة ذلك الجسد، وعمارة ذلك البلد، فإن روح الحياة في هذه الأشباح، وهو المعبر عنه بالأرواح، ومادته من الاستنشاق الهوائي بالقوة الشمية، لترويح الحرارة التي في القلب الغريزية، فلولا هذا التبريد، لوقع التبديد، وكذلك إذا تنفس الحبيبان مكافحة، وتنهدا مناوحة، خرج من ذلك التنفس شيء من نسيم الروح، فاختلط بأجزاء الهواء، فدخل إلى خياشمها على السواء، فسرى في أجسامهما علواً وسفلًا، سريان النور في البلور، على طريق الرئة والحلقوم إلى القلب، والتحق بعالم الغيب، فدب مع النبض والعروق الضوارب، واختلط بالدم واللحم في جميع المضارب، فانعقد في بدن هذا، ما تحلل من بدن هذا، فصار له روحاً، والجسم له ضريحاً، ولما كان الروح الذي هو الحياة أحب شيء للإنسان، صار هذا المعشوق أحب شيء إليه في الأعيان، لاتحاد أرواحهما في الجثمان، وإلى هنا انتهى عقل العقلاء، ونظر أهل المودة والصفاء، وما قدر أحد أن يزيد عليه معنى يحقق به قوله ودعواه، فإن الاعتراض منوط بفحواه، فزدنا بحمد الله عليهم في المسألة إيضاحاً، وجعلنا له الإشارة عليه مفتاحاً، فاعلم أن النفس والريق إنها يجريان بحسب ما استقر في القلب استقرار الاستفراغ، وانتهى فيه غاية البلاغ، فحينئذ يكون ما قالوه، ويظهر ما أخبروا به وسطروه، كما حُكي عن الحلاج أنه انكتب من دمه اسم المحبوب، وكذلك زليخا حين فصدت وقع دمها في الطست فكتب يوسف بن يعقوب، فالذي يكون في القلب يظهر بتزيد كائناً ما كان، حتى يذهب من الأذهان، وصح للمحب أن يقول: أنا من أهوى ومن أهوى أنا؛ يقول المحب الإلهي: وجدي إنها هو عَلَيَّ، وعشقي إنها هو فيَّ، وولهي إنها هو بي، ففيَّ أهلك ولي أملك، فأنا المحب المحبوب، وأنا العاشق المعشوق، وأنا طالب الحق الذي توجهت عليّ الحقوق. (ف ح ٢ / ٣٣٤ - تاج الرسائل) المرتبة الثالثة: الحب الإلهي:

الحب الإلهي هو حب الله العبد وحب العبد ربه، كما قال تعالى: ﴿ يحبهم ويحبونه ﴾ ونهايته من الطرفين أن يشاهد العبد كونه مَظهراً للحق، وهو لذلك الحق الظاهر كالروح

<sup>(</sup>١) من القبلة والتقبيل وفي نسخة القلبية.

للجسم، باطنه غيب فيه لا يُدرَك أبداً، ولا يشهده إلا محب، وأن يكون الحق مظهراً للعبد، فيتصف بها يتصف به العبد من الحدود والمقادير والأعراض، ويشاهد هذا العبد، وحينئذ يكون محبوباً للحق. (فح ٢ / ١١١)

فحب الله تعالى هو أن يجبنا لنا ولنفسه، وهو قوله: «أحببت أن أعرف فخلقت الخلق، فتعرفت إليهم فعرفوني» فما خلقنا إلا لنفسه حتى نعرفه. وقوله: ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ فما خلقنا إلا لنفسه، وأما حبه إيانا لنا، فلما عرفنا به من الأعمال التي تؤدينا إلى سعادتنا، ونجاتنا من الأمور التي لا توافق أغراضنا، ولا تلائم طباعنا.

وأما حبنا الله تعالى المسمى بالحب الإلهي، فهو حبنا الله تعالى بالحبين الطبيعي والروحاني معاً، وهي مسألة صعبة التصور، إذ ما كل نفس ترزق العلم بالأمور على ما هي عليه، ولا ترزق الإيمان بها على وفق ما جاء من الله في إخباره عنه.

وما بقي لنا بعد التقسيم في حبنا إياه إلا أربعة أقسام، وهي: إما أن نحبه له، أو نحبه لأنفسنا، أو نحبه للمجموع، أو نحبه ولا لواحد مما ذكرناه، وهنا يحدث نظر آخر، وهو لماذا نحبه? \_ إذ وقد ثبت أنًا نحبه \_ فلا نحبه له ولا لأنفسنا ولا للمجموع، فها هو هذا الأمر الرابع؟ هذا فصل؛ وثم تقسيم آخر، وهو وإن أحببناه، فهل نحبه بنا أو نحبه به، أو نحبه بالمجموع، أو نحبه ولا بشيء مما ذكرناه؟ كل هذا يقع الشرح فيه والكلام عليه إن شاء الله، وما بدء حبنا إياه؟ وهل لهذا الحب غاية فيه ينتهي إليها أم لا؟ فإن كانت له غاية فها تلك الغاية؟ وهذه مسألة ما سألني عنها أحد إلا امرأة لطيفة من أهل هذا الشأن، وهل الحب صفة نفسية في المحب؟ أو معنى زائد على ذاته وجودي؟ أو هو نسبة بين المحب والمحبوب لا وجود لها؟

فمنا من أحب الله تعالى له، ومنا من يحبه لنفسه، ومنا من يحبه للمجموع وهو أتم في المحبة، لأنه أتم في المعرفة بالله والشهود، لأن منا من عرفه في الشهود فأحبه للمجموع، ومنا من عرفه لا في الشهود ولكن في الخبر فأحبه له، ومنا من عرفه في النعم فأحبه لنفسه، ومنا من أحبه للمجموع، وذلك أن الشهود لا يكون إلا في صورة، والصورة مركبة، والمحب ذو صورة مركبة، فيسمع من وجه فيحبه للخبر مثل قوله على لسان نبيه على: «هل واليت

لى ولياً أو عاديت في عدوا؟ » فإذا أحببت الأشياء من أجله وعاديت الأشياء من أجله ، فهذا معنى حبنا له ، ليس غير ذلك ، فقمنا بجميع ما يجبه منا أن نقوم به عن طيب نفس ، ويكون من لا يشاهده من صورتي في حكم التبع، كما هي الجوارح منا وحيوانيتنا بحكم النفس الناطقة لا تقدر على مخالفتها لأنها كالآلات لها، تصرفها كيف تريد في مرضاة الله وفي غير مرضاته، وكل جزء من جوارح الإنسان إذا ترك بالنظر إلى نفسه، لا يتمكن له أن يتصرف إلا فيها يرضي الله ، فإنه له ، وجميع ما في الوجود بهذه المثابة إلا الثقلان ، وهو قوله : ﴿ وَإِنْ من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ يريد بذلك التسبيح الثناء على الله لا للجزاء، لأنه في عبادة ذاتية لا يتصور معها طلب مجازاة، فهذا من حبنا له سبحانه، إلا بعض النفوس الناطقة، لما جعل لها في معرفة الله القوة المفكرة، لم تفطر على العلم بالله، بل كانت تحب الأسباب، ثم اهتدت بواسطة الفكر إلى موجد الأسباب، فانتقل تعلق الحب في السبب الموجد للأسباب، وقالت النفس: هو أولى بي أن أحبه، ولكن لا أعلم ما يرضيه حتى أعامله به، فحصل عندها حبه لما أنعم عليها من وجودها ووجود ما يلائمها، وهنا وقفت غافلة ناسية إقسرارها بربسوبية موجمدها في قبضة الذر، فبينا هي كذلك، إذ جاءها داع من خارج من جنسها، ادعى أنه رسول من عند هذا الذي أوجدها، فقالت له: أنت مثلي وأخاف أن لا تكون صادقاً، فهل عندك من يصدقك فإن لي قوة مفكرة بها توصلت إلى معرفة موجدي؟ فقام لها بدليل يصدقه في دعواه، ففكرت فيه إلى أن ثبت صدقه عندها، فآمنت به، فعرَّفها أن ذلك الموجود الذي أوجدها كان قد قبض عليها، وأشهدها على نفسها بربوبيته وأنها شهدت له بذلك، فقالت: ما عندي من ذلك خبر، ولكن من الآن أقوم بواجب ذلك الإقرار، فإنك صادق في خبرك، ولكن ما أدري ما يرضيه من فعلى، فلو حددت حدوداً ورسمت لي مراسم أقف عندها، حتى تعلم أني ممن وفي بشكره على ما أنعم به عليّ، فرسم لها ما شرع، فقامت بذلك شكراً وإن خالف غرضها، ولم تفعل ذلك خوفاً ولا طمعاً، لأنه لما رسم لها ما رسم ابتداءً وعرَّفها أن وقوفها عند تلك المراسم يرضيه، وما ذكر لها ما لها في ذلك من الثواب وما عليها إن خالفت من العقاب، فبادرت هذه النفس الزكية لمراضيه في ذلك، فقالت: «لا إله إلا الله» كما قيل لها، ثم بعد ذلك عرفها ما لها في ذلك من الثواب الجزيل والإنعام التام، وما لمن خالف شرعه من العقاب، فانضاف إلى عبادتها إياه ـ حباً

ورضي خاصة \_ عبادة أخرى تطلبها رغبة في الثواب ورهبة من العقاب، فجمعت في عبادتها بين أمرين: بين عبادة له وعبادة رغبة ورهبة، فأحبته له ولنفسها، من حيث ما هي كثيرة بطبيعتها وروحانيتها، فتعلقت الرغبة والرهبة من حيث طبيعتها، وتعلقت عبادتها إياه محبة له من روحانيتها، فإن أحبت شيئاً من الموجودات سواه، فإنها تحبه من روحانيتها له، ومن طبيعتها لنيل غرضها، فلما رآها الحق على ذلك، وقد علم أن من حقيقتها الانقسام، وقد جمعت بين الحبير، وقد وصف نفسه بالغيرة، فلم يرد المشاركة، وأراد أن يستخلصها لنفسه فلا تحب سواه، فتجلى لها في صورة طبيعية، وأعطاها علامة لا تقدر على إنكارها في نفسها، وهي المعبر عنها بالعلم الضروري، فعلمت أنه هو هذه الصورة، فمالت إليه روحاً وطبعاً، فلما ملكها، وعلم أن الأسباب لا بد أن تؤثر فيها \_ من حيث طبيعتها \_ أعطاها علامة تعرفه بها، ثم تجلى لها بتلك العلامة في جميع الأسباب كلها فعرفته، فأحبت الأسباب من أجله لا من أجلها، فصارت بكلها له لا لطبيعتها ولا لسبب غيره، فنظرته في كل شيء، فزهت وسرت، ورأت أنها قد فضلت غيرها من النفوس بهذه الحقيقة، فتجلى لها في عين ذاتها الطبيعية والروحانية بتلك العلامة، فرأت أنها ما رأته إلا به لا بنفسها، وما أحبته إلا به لا بنفسها، فهو الذي أحب نفسه ما هي أحبته، ونظرت إليه في كل موجود بتلك العين عينها، فعلمت أنه ما أحبه غيره، فهو المحب والمحبوب، والطالب والمطلوب، وتبين لها بهذا كله أن حبها إياه له ولنفسها، فما شاهدته في هذه المرتبة الأخرى من حبها إياها، إنما كان به، لا بها ولا بالمجموع، وما ثُمَّ أمر زائد إلا العدم، فأرادت أن تعرف ما قدر ذلك الحب؟ وما عايته؟ فوقفت على قوله: «كنت كنزاً لم أعرف فأحببت أن أعرف، وقد عرفته لما تجلى لها في صورة طبيعية ، فعلمت أنه يستحق من تلك الصورة التي ظهر لها فيها اسم الظاهر والباطن ، فعلمت أن الحب الذي أحب به أن يعرف، إنها هو في الباطن المنسوب إليه، وعلمت أن المحب من شأنه إذا قام بالصورة أن يتنفس، لما في ذلك التنفس من لذة المطلوب، فخرج ذلك النَّفَس عن أصل محبة في الخلق، الذي يريد التعرف إليهم ليعرفوه، فإذا قلنا: إن للحب الإلهي بدءاً، فبدؤه النَّفَس الإلهي عن رؤية المحبوب، فهذا بدء حبه إيانا، وأما حبنا إياه، فبدؤه السماع لا الرؤية، وهو قوله لنا ونحن في جوهر العماء «كن»، فالعماء من تنفسه، والصور المعبر عنها بالعاكم من كلمة «كن»، فلما سمعنا كلامه ونحن ثابتون في جوهر العماء،

لم يتمكن أن نتوقف عن الوجود، فكنا صوراً في جوهر العماء، فأعطينا بظهورنا في العماء الوجود للعماء، بعد ما كان معقوليً الوجود حصل له الوجود العيني، فهذا كان سبب بدء حبنا إياه.

وأما غاية حبنا إياه، فأن نعلم حقيقة ما حبنا؟ هل هو صفة نفسية للمحب أو معنوية فيه؟ أو نسبة بين المحب والمحبوب؟ وهي العلاقة التي تجذب المحب لطلب الوصلة بالمحبوب؛ فقلنا: هي صفة نفسية للمحب، فإن قيل: نراها تزول، قلنا: من المحال زوالها إلا بزوال المحب من الوجود، والمحب لا يزول من الوجود، فالمحبة لا تزول، وإنما الذي يعقل زواله، إنها هو تعلقه بمحبوب خاص، يمكن أن يزول ذلك التعلق الخاص، وتزول تلك العلاقة بذاك المحبوب المعين، وتتعلق بمحبوب آخر، وهي متعلقة بمحبوبين كثيرين، فتنقطع العلاقة بين المحب ومحبوب خاص، وهي موجودة في نفسها، فإنها عين المحب، فمن المحال زوالها، فالحب هو نفس المحب وعينه، لا صفة معنى فيه يمكن أن ترتفع فيرتفع حكمها، فالعلاقة هي النسبة بين المحب والمحبوب، والحب هو عين المحب لا غيره، فصف بالحب من شئت من حادث وغيره، فليس الحب سوى عين المحب، فما في الوجود إلا محب ومحبوب، لكن من شأن المحبوب أن يكون معدوماً ولا بد، فيحب إيجاد ذلك المعدوم أو وقوعه في موجود ولا بد، لا في معدوم، هذا أمر محقق لا بد منه، فالعلاقة التي في المحب إنها هي في ذلك الموجود الذي يقبل وجود ذلك المحبوب أو وقوعه ، لا وجوده إذا كان المحبوب لا يمكن أن يتصف بالوجود، ولكن يتصف بالوقوع، مثال ذلك: أن يحب الإنسان إعدام أمر موجود، لما في وجوده من الضرر في حقه كالألم، فإنه أمر وجودي في المتألم، فيحب إعدامه، فمحبوبه الإعدام وهو غير واقع، فإذا زال الألم، فإزالته عدمه بعد وجوده بانتقاله إلى العدم، فلهذا قلنا في مثل هذا بالوقوع لا بالوجود، فالمحبوب معدوم أبداً، ولا تصح محبة الموجود جملة واحدة إلا من حيث العلاقة، إذ لا تتعلق إلا بموجود يظهر فيه وجود ذلك المحبوب المعدوم. (ف ح ٢ / ٣٢٩)

واعلم أن الحب الإلهي من اسمه الجميل والنور، فيتقدم النور إلى أعين المكنات، فينفر عنها ظلمة نظرها إلى نفسها وإمكانها، فيحدث لها بصراً هو بصره، إذ لا يُرَى إلا به، فيتجلى لتلك العين بالاسم الجميل فتتعشق به، فيصير عين ذلك المكن مَظْهَراً له، فيبطن

العين من الممكن فيه وتفنى عن نفسها، فلا تعرف أنها مجبة له سبحانه، أو تفنى عنه بنفسها مع كونها على هذه الحالة، فلا تعرف أنها مَظهر له سبحانه، وتجد من نفسها أنها تحب نفسها، فإن كل شيء مجبول على حب نفسه، وما ثمَّ ظاهر إلا هو في عين الممكن، فيا أحب الله إلا الله، والعبد لا يتصف بالحب إذ لا حكم له فيه، فإنه ما أحبه منه سواه الظاهر فيه، وهو الظاهر، فلا تعرف أيضاً أنها محبة له، فتطلبه وتحب أن تحبه، من حيث أنها ناظرة إلى نفسها بعينه، فنفس حبها أن تحبه، هو بعينه حبها له، ولهذا يوصف هذا النور بأن له أشعة أي أنه شعشعاني، لامتداده من الحق إلى عين الممكن، ليكون مَظْهَراً له ـ بنصب الهاء لا أسم فاعل ـ فإذا جمع مَنْ هذه صفته بين المتضادات في وصفه، فذلك هو صاحب الحب الإلهي، فإنه يؤدي إلى إلحاقه بالعدم عند نفسه كها هو في نفس الأمر (۱۱)، فعلامة الحب الإلهي عين من اسمه النور تنظر بها إلى اسمه الجميل، فيكسوها ذلك النور حلة وجود، فكل محب عين من اسمه النور تنظر بها إلى اسمه الجميل، فيكسوها ذلك النور حلة وجود، فكل محب ما أحب سوى نفسه، ولهذا وصف الحق نفسه بأنه يحب المظاهر، والمظاهر عدم في عين، ما أحب سوى نفسه، ولهذا وصف الحق نفسه بأنه يحب المظاهر، والمظاهر هي الحب، ما أحب إنها هو العدم، فمتعلقها هنا الدوام، والدوام ما وقع فإنه لا نهاية له، وما لا ومتعلق الحب إنها هو العدم، فمتعلقها هنا الدوام، والدوام ما وقع فإنه لا نهاية له، وما لا نهاية له لا يتصف بالوقوع. (ف ح ٢ / ١١٢)

# تحقيق: لماذا يبتلي الله أحبابه؟

قال ﷺ: «أشدكم بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل».

إن قلت المحبوب لا يكون مُعذّباً بشيء، فلا بد أن يحول المحب بين ما يؤلم محبوبه وبين محبوبه، وإن لم يفعل ذلك فليس بمحب ولا ذلك محبوباً، والله أحب أولياء، والمحب لا يؤلم محبوبه، وليس أحد بأشد ألماً في الدنيا ولا بلاء من أولياء الله، رسلهم وأنبيائهم وأتباعهم المحفوظين المعانين على اتباعهم، فمن أي حقيقة استحقوا هذا البلاء مع كونهم محبوبين؟ قلنا: إن البلاء لا يكون أبداً إلا مع الدعوى، فمن لم يدع أمراً لا يبتلى بإقامة الدليل على صدق دعواه، فلولا الدعوى ما وقع البلاء، فلما أحب الله من أحب من عباده،

<sup>(</sup>١) يريد قوله تعالى: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾، وقول رسول الله ﷺ: «أصدق ما قالت العرب قول لبيد ـ ألا كل شيء ما خلا الله باطل ـ » والباطل هو العدم.

رزقهم من جملة ما رزقهم محبته من حيث لا يعلمون، فوجدوا في نفوسهم حباً لله، فادعوا أنهم من محبي الله، فابتلاهم من كونهم محبين لا من كونهم محبوبين، وأنعم عليهم من كونهم محبوبين، وإنعامه دليل على محبته فيهم، ولله الحجة البالغة، فابتلاؤه إياهم لما ادعوه من حبهم إياه، فلهذا ابتلى الله أحبابه من المخلوقين، فها ابتلى الله من ابتلى من عباده المحبوبين عنده من كونهم محبوبين، فالمحبوب له الإدلال والمحب له الخضوع، فالمحبوب لا يذوق بلاء. (فح ع / ٥٢٥، ٥٢٥)

ومن وجه آخر، من أحب الجمال أحب الجميل، والمحب لا يعذب محبوبه إلا على إيصال الراحة، أو على التأديب لأمر وقع منه على طريق الجهالة، كما يؤدب الرجل ولده مع حبه فيه، ومع هذا يضربه وينهره لأمور تقع منه، مع استصحاب الحب له في نفسه، فهآلنا إن شاء الله \_ إلى الراحة والنعيم حيث كنا، فإن اللطف الإلمي هو الذي يدرج الراحة من حيث لا يعرف مَنْ لُطِفَ به، فالجهال له من العالم، وفيه الرجاء والبسط واللطف والرحمة والحنان والسرأفة والجود والإحسان والنقم التي في طيها نِعَم، فله التأديب، فهو الطبيب الجميل. (ف ح ٢ / ٢٥٥)

## ألقاب الحب:

اعلم ... جعلني الله وإياك من المحبوبين عنده .. أن لمقام المحبة أربعة ألغاب، وهي : الهوى وهو عندنا عبارة عن سقوط الحب في القلب في أول نشأة في قلب المحب لا غير، من هوى النجم إذا سقط؛ فإذا لم يشاركه أمر وخلص المحب من إرادته، فهو مع إرادة محبوبه وصفا الهوى سمي حباً؛ فإذا ثبت سُمِّي وداً؛ فإذا عانق القلب والأحشاء والخواطر ولم يبق فيه شيء إلا تعلق القلب به سمي عشقاً؛ من العَشق، وهي اللبلابة المشوكة التي تلتف على شجرة العنبة وأمثالها، فهو يلتف بقلب المحب حتى يعميه عن النظر إلى غير محبوبه؛ ولكل لقب حال فيه ما هو عين الآخر، نفصله لك.

(ف ح ٢ / ٣٢٣ - ذخائر الأعلاق - ف ح ٤ / ٣٥٩ - ح ٢ / ٣٢٣)

الهوى :

بلغ الهـوى من قلبي المجهودا والحب أخلقني وكنت جديـدا يا عاذلي لو ذقت من ألم الهـوى لوجدته صعباً عليك شديداً

الهوى ذو سلطان لأنه من العالم العلوي ، ولهذا سمي سقوطه ، فقيل فيه : هوى أي سقط ، وهو استفراغ الإرادة في المحبوب والتعلق به في أول ما يحصل في القلب ، وليس لله منه اسم ، ولحصوله سبب نظرة أو خبر أو إحسان ، وأسبابه كثيرة ، والهوى على نوعين وهما في الحب . (مسامرات / ح ٢ ـ ف ح ٢ / ٣٢٣)

النوع الواحد: سقوطه في القلب وهو ظهوره من الغيب إلى الشهادة في القلب، يقال هوى النجم إذا سقط، يقول تعالى: ﴿ والنجم إذا هوى ﴾ فهو من أساء الحب في ذلك الحال، والفعل منه هوي يهوي بكسر عين الفعل في الماضي وفتحها في المستقبل، والاسم منه هوى وهو الهوى، وهذا الاسم هو الفعل الماضي من الهوي الذي هو السقوط، يقال هوى بفتح عين الفعل في الماضي يهوي بكسرها في المستقبل والاسم منه هوي، وسبب حصول المعنى الذي هو الهوى في القلب أحد ثلاثة أشياء أو بعضها أو كلها، إما نظرة أو سماع أو إحسان، وأعظمها النظر وهو أثبتها فإنه لا يتغير باللقاء، والسماع ليس كذلك فإنه يتغير باللقاء، فإنه يبعد أن يطابق ما صوره الخيال بالسماع صورة المذكور، وأما حب بعضهم في الحب المولد عن الخبر:

يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحياناً ولنا في الحب المولد عن النظر والخبر في الغزليات:

حبي لغيرك موقوف على النظر إلا هواك فمبناه على الخبر الله يعلم أني ما علمت لها على الذي قيل لي أختاً من البشر فبغيتي من عزلتي أن أفوز بها وأن تجود على عيني ً بالنظر

## ولنا أيضاً في هذا المعنى:

حقسيدقستي هِمْتُ بها ولو رآها لغدا فعسندما أبصرتها فبت مستحوراً بها والله ما هيــمــني وإنما هيممني ياحسنها من ظبية إذا رنت أو عطفت تفــتر عن ظُلْم وعــن كأنبها أنبف اسبها کأنها شم*س* ضحــی إن سفرت أبرزها أو سدلت غيّبها ياقسمسرأ تحت دجسي عيسني لكسي أبصركم

وما رآها بصري قتيل ذاك الحور صرت بحسكه السنطر أهييم حتى السحر لو كان يغيني حذري جمال ذاك الخسفسر حكم القضا والقدر ترعسى بذات الخُسمُسر تسبى عقول البشر حب غمام نشر أعسراف مستك عطر في السنسور أو كالسقسر نور صباح مُسْفِر ظلام ذاك السشعر خذي فؤادي وذري إذ كان حظي نظري فإن مبنى كلفى بحبها من خَبر

## ولنا أيضاً في هذا المعنى:

الأذن عاشقة والعين عاشقة فالأذن تعشق ما وهمى يصسوره فصاحب العين إن جاء الحبيب له وصاحب الأذن إن جاء الحبيب له إلا هوى زينب فإنه عجبُ

شتان ما بين عشق العين والخَبر والعين تعشق محسوساً من الصور يومسأ ليسبصره يلتسذ بالسنسظر في صورة الحس ما ينفك عن غير قد استوى فيه حظ السمع والبصر (ف ح ۲ / ۳۲۳)

وأما الهوى الثاني فلا يكون إلا مع وجود الشريعة، وهو قوله لداود عليه السلام الحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى كه يعني محابك، بل اتبع محابي وهو الحكم بها رسمته لك، ثم قال: ﴿ فيضلك عن سبيل الله ﴾ أي يحيرك ويتلفك ويعمي عليك السبيل، الذي شرعته لك وطلبت منك المشي عليه والحكم به، فالهوى هنا محاب الإنسان، فأمره الحق بترك محابه إذا وافق غير الطريقة المشروعة، فإن قلت: فقد نهاه عها لا يصح أن ينتهي عنه، فإن الحب الذي هو الهوى سلطانه قوي، ولا وجود لعين العقل معه، قلنا: ما كلفه إزالة الهوى فإنه لا يزول، إلا أن الهوى كها قلنا يختلف متعلقه ويكون في موجودين كثيرين، والهوى الذي هو الحب حقيقته حب الاتصال في موجود ما أو كثيرين، فطلب منه تعلل أن يعلقه بالحق الذي شرع له وهو سبيل الله، كها يعلقه بسبل كثيرة ما هي سبيل الله، فهذا معنى قوله: ﴿ ولا تتبع الهوى كها كلفه ما لا يطيق، فإن تكليف ما لا يطاق محال على العالم الحكيم.

## وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى في القلب ما عُبد (١) الهوى

وما ثمّ غيره، فالأمر أمره، العقل محتاج إليه، وخديم بين يديه، له التصريف، والاستقامة والتحريف، عمّ حكمه، لما عظم علمه، فللهوى السراح والسماح، وله لكل باب مفتاح، سلطانه في الدنيا والآخرة، وليست الشهوة سوى الهوى، ومن هوى فقد هوى، لهذا قيل في العاشق: ما عليه من سبيل، وإن ضل عن السبيل، فالنفس محل الهوى بالحشا لأنها كالمحشوة في البدن، أي حشو فيه، والشهوة آلة النفس تعلو بعلو المشتهى وتسفل باستفال المشتهى، والشهوة إرادة الالتذاذ بها ينبغي أن يلتذ به، والحب أعظم شهوة وأكملها، لذا قلنا: «لولا الهوى ما هوى من هوى» به كان الابتلا، فإما إلى نزول وإما إلى اعتلا، وإما إلى نجاة وإما إلى شقا.

(فح ٢/ ٣٣٦ - ح ٤ / ٣٨٢ - ذخائر الأعلاق - ف ح ٢ / ١٨٩ - ذخائر الأعلاق - ف ح ٢ / ١٨٩ - ذخائر الأعلاق - ف ح ٢ / ٣٨٥)

<sup>(</sup>١) قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه.

#### الحب:

الحب هو خلوص الهوى إلى القلب وصفاؤه عن كدورات العوارض، فلا غرض لمحب ولا إرادة مع محبوبه، فإذا خلص الهوى في تعلقه بسبيل الله دون سائر السبل، وتخلص له وصفا من كدورات الشركاء في السبل، سمي حباً لصفائه وخلوصه، ومنه سمي الحُبُ الذي يجعل فيه الماء حباً، لكون الماء يصفو فيه ويروق وينزل كدره إلى قعره، وكذلك الحب في المخلوقين، إذا تعلق بجناب الحق وتخلص له من علاقته بالأنداد، الذين جعلها المشركون شركاء لله في الألوهة، سمي ذلك حباً، بل قال فيه تعالى: ﴿ والذين آمنوا أشد حباً لله ﴾ وسبب ذلك أنه إذا كشف الغطاء وتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ﴿ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كها تبرؤوا منا ﴾ فزال حبهم إياهم في ذلك الموطن، ويقي المؤمنون على حبهم لله، فكانوا أشد حباً لله بها زادوا على أولئك، في وقت رجوعهم عن حبهم المتهم حين لم تغن عنهم من الله شيئاً، فلا يبقى مع المشركين يوم القيامة إلا حبهم لله خاصة، فإنهم في الدنيا أحبوه وأحبوا شركاءهم على أنهم آلهة، فإذا كان في القيامة كما ذكرنا، لم يبق عندهم سوى حبهم لله، فكانوا في الآخرة أشد حباً لله منهم له في الدنيا، كما ذكرنا، لم يبق عندهم سوى حبهم لله، فكانوا في الآخرة أشد حباً لله منهم له في الدنيا، كما ذكرنا، لم يبق عندهم سوى حبهم لله، فكانوا في الآخرة أشد حباً لله منهم له في الدنيا، كما ذكرنا، لم يبق عندهم سوى حبهم لله، فكانوا في الآخرة أشد حباً لله منهم له في الدنيا، خاصة، فلذلك كان سبق الرحمة، وقوة الطرفين وضعف الواسطة، بها فيها من الشركة.

ويرى بعضهم أن الحب ما ثبت، وكل حب يزول فليس بحب، أو يتغير فليس بحب، لأن سلطان الحب أعظم من أن يزيله شيء، حتى إن الغفلة \_ التي هي أعظم سلطان تحكم على الإنسان \_ لا يتمكن لها أن تزيل الحب من المحب، يتمكن عند هذا القائل أن يغفل الإنسان عن نفسه بمحبوبه، ولا يتمكن للمحب أن يغفل بأحد عن محبوبه، فذلك هو المحب وذاك هو الحب.

فَدَاء المسحسب بها لا يزول وإن الشفساء له مستحيسل فلا تركسنسن إلى غير ذا ولا تصلفين إلى ما يقلول

فبحب الله أحببنا الله، وحب الحق لا يتغير، فحب الكون لا يتغير، فقيل له: فحب

الكونِ الكونِ الكونَ هل يتغير؟ قال: لا، لأن الكون محبوب لذاته، والمحبة الذاتية لا يمكن زوالها، فقيل له: فقد رأينا من تستحيل (۱) مودته، فقال: تلك إرادة ما هي محبة، إذ لوكانت محبة ثبتت، ألا تراها تسمى وداً لثبوتها وثبوت حكمها، وذلك أنه ما في المحب لغير محبوبه فضلة من ذاته، يتمكن للمزيل أن يدخل عليه منها، هذا سبب ثبوتها، فإنه يشاهد عين محبوبه في كل شيء يشهده فلا يفقده، فلو صح للمحب أن يشهد غير محبوبه في عين ما، لدخل عليه من ذلك ما يزيل حبه، وهذا ليس بواقع في الحب، فالتبس على من هذه حالته حكم الإرادة بحكم الحب، وما كل مريد محب، وكل محب مريد، وما كل مراد محبوب، وكل محبوب مراد. (ف ح ٢ / ٨٤)،

يقول المحب:

ما للهـوى أخـذ الهـوى بدمي تحكم الحب في روحي وفي بدني ما حل للحب إن الحب أعـدمني صبري وحرَّم أجفاني على الوسن ما حل للحب إن الحب أعـدمني ما حل الحب أعـدمني ما الحب أعـ

ولذلك فإن تعجبي في حق المحب من الشكوى، أعظم من تعجبي مما حل به من البلوى، فإن المحب مشغول بلذة حبه، فأين الألم؟ ومن لم تكن هذه حاله في الحب فليس له فيه قدم، الألم مع الإحساس، والمحب مخدر الحواس، الضراعة مع العقل، والمحب معتوه مقسور، أين أنت من المثل السائر في النقل؟: ولا خير في حب دبر بالعقل؛ هذه ليلى وقفت على قيس فقال لها: إليك عني فإن حبك شغلني عنك؛ وكان يمشي عرياناً لا يواريه شيء، فلا عقل ولا إحساس، وكنا نقول بالموت لولا الأنفاس، كيف يشكو من لا يعقل؟ كيف يألم من غمرته اللذات؟ أما علمت أن شهوة الحب أقوى من سلطانه، وأن شبهتها أقوى في الصورة من برهانه. (تاج الرسائل)

والحبيب قريب من الحب لأنه الذي يتعلق به لا من المحب، فالحب لا يجول المسافات البعيدة النائية، ولا التنويهات الشريفة التي لا ترتفع أحكامها عن قرب الحب من الحبيب، والمحب قد يكون له القرب من الحبيب وقد لا يكون، فالحب قريب من المحب

<sup>(</sup>١) من التحول.

لقيامه به، وقريب من المحبوب لتعلقه به، فإنه لا تعلق له بغير محبوبه، فقد انفرد إليه، والمحب تبع للحب لقيامه به، والحبيب ليس بتابع لحب المحب وإن تعلق به، بل هو مع ما يقوم به، فإن قام به حب المحب أحبه، فعاد المحب حبيباً، فصح الطلب من الطرفين، ولا عائق إلا إن كان من خارج أو من مُحال، أي لا تعطي الحقائق الاتصال، فمن عرف الحب عرف كيف يحب، كان شيخنا أبو العباس العريبي رحمه الله يسأل الله أن يرزقه شهوة الحب لا الحب، وذلك أن شهوة الحب قرب الحبيب من المحب، فينبغي أن تعرف يا أخي قدر من أحبك لله أو لنفسه، إذا كان الحق - مع غناه عن العالم - إذا أحبه عبده سارع إليه بالوصلة، وقرَّبه وأدنى مجلسه، وجعله من خواص جلسائه، فأنت أولى بهذه الصفة، إذا أحبك شخص فقد أعطاك السيادة عليه، وجعل نفسه محلًا لتحكمك فيه، فينبغي لك إن كنت عاقلًا أن تعرف قدر الحب وقدر من أحبك، ولتسارع إلى وصلته تخلقاً بأخلاق الله مع عبته، فإنه قد بدأك بالمحبة، فتلك يد له عليك لا تكافئها أبداً، وذلك لأن كل ما يفعله من الحب بعد ابتدائه معه، فإنها هو نتيجة عن ذلك الحب الذي أحبك ابتداء.

## (ف ح ۱۹۲۶ ـ ح ۲ / ۳۲۰، ۴۲۰)

واعلم أن مشاهدة المحبوب، هي البغية والمطلوب، وهي أعز موجود، وأصعب مفقود، وعليك آداب في المشاهدة لها علامات، منها الثبات، وعدم الالتفات، والخشوع والإرتياع، ما أطيب رائحة المحبوب، ما أفرح من جاد عليه دهره بالمطلوب. (تاج الرسائل)

### العشق:

هو إفراط المحبة أو المحبة المفرطة، وهو معنى من المحبوب يقع به العشق، وهو الذي يوقد نار الشوق والوجد الذي في القلب، وهو لا يكون إلا لتجلي الاسم الجميل، وكني عنه في القرآن بشدة الحب في قوله: ﴿ والذين آمنوا أشد حباً لله ﴾ وهو قوله ﴿ قد شغفها حباً ﴾ أي حُبّها يوسف على قلبها كالشغاف، وهي الجلدة الرقيقة التي تحتوي على القلب، فهي ظرف له محيطة، وقد وصف الحق نفسه في الخبر بشدة الحب، غير أنه لا يطلق على الحق اسم العشق والعاشق، فالعشق التفاف الحب على المحب حتى خالط جميع أجزائه، واشتمل عليه اشتمال الصاء، مشتق من العشقة وهي اللبلابة المشوكة، ولا بد من سبب

ورابطة بين العاشق والمعشوق، حتى التف به على الاختصاص دون غيره، فإنه يراه في عينه أجمل بمن هو أجمل منه في علمه، ولذا يكون العاشق تحت سلطان المعشوق وإن كان عَبْدَه، فينتقل الحكم على السيد للعبد إذا كان معشوقاً له، فيكون تحت أمره، فيتخيل أنه يراه أعظم عنده من نفسه، وأن سعادته في عبوديته وذلته بين يديه، مع أنه يجب الرياسة بالطبع، فإن العشق قد يكون روحانياً، فرده إلى ما تقتضيه حقيقة الروح، وأن الروح لا رياسة عنده في نفسه، ولا يقبل الوصف بها، فإن العشق منه روحاني وطبيعي، لوجوده من الحيوانات والنبات، فإذا كان العشق من الإنسان لجارية أو غلام يفني فيه، ولا يستفرغ مثل هذا الاستفراغ في حب من ليس بإنسان، من ذهب وفضة وعقار وغير ذلك، فالإنسان إذا ما عشق من العالم أي شيء كان، من فرس أو دار أو دينار أو درهم، فما قابله إلا بالجزء المناسب، ففني منه ذلك الجزء المناسب لعشقه فيه، وبقي سائره صاحياً لا حكم له فيه، إلا إذا عشق شخصاً مثله من جارية أو غلام، فإنه يقابله بكله، كذلك العبد إذا رأى الحق أو تخيله فني فيه عند مشاهدته، لأنه على صورته فيقابله بذاته، فها بقي فيه جزء يصحوحتى يعقل به ما فني منه فيه، فيستفرغ المحب في محبة الحق وحده دون ما ذكرناه، فإن الإنسان إذا أحب الله تعالى فمن حيث روحه وطبعه، ولو أن الحب الطبيعي لا يليق أن يتعلق من المحب بالجناب الإلهي، ولكن هو من صورة الجمع بين الضدين، ومن حيث التجلي الإلهي المقيد في الصور الطبيعية، فلا يستغرق الحب المحب كله إلا إذا كان محبوبه الحق تعالى، أو أحداً من جنسه من جارية أو غلام، أما ما عدا ما ذكرته فإنه لا يستغرق حبه إياه، وإنها قلنا ذلك لأن الإنسان لا يقابل بذاته كلها إلا من هو على صورته إذا أحبه، فما فيه جزء إلا وفيه ما يهاثله، فلا يبقى فيه فضلة يصحوبها جملة واحدة، فيهيم ظاهره في ظاهره وباطنه في باطنه، ألا ترى الحق قد تسمى بالظاهر والباطن، فتستغرق الإنسانَ المحبةُ في الحق وفي أشكاله، وليس ذلك فيها سوى الجنس من العالم، فإنه إذا أحب صورة من العالم إنها يستقبله بالجزء المناسب، ويبقى ما بقى من ذاته صاحية في شغلها، وأما استغراق حبه إذا أحب الله، فلكونه على صورته كما ورد في الخبر، فيستقبل الحضرة الإلهية بذاته كلها، ولهذا تظهر فيه جميع الأسهاء الإلهية، ويتخلق بها من ليست عنده صفة الحب، وبكونها (أي من باب كنت سمعه) من عنده صفة الحب، فلهذا يستغرق الإنسان الحب، وإذا تعلق بالله وكان الله

محبوبه، فيفنى في حبه في الحق أشد من فنائه في أشكاله، فإنه في حب أشكاله فاقد في غيبته ظاهر المحبوب، وإذا كان الحق هو المحبوب فهو دائم المشاهدة، ومشاهدة المحبوب كالغذاء للجسم، به ينمى ويزيد، فكلما زاد مشاهدة زاد حباً.

(فح ۲ / ۳۲۳ ـ ذخائر الأعلاق ـ فح ۲ / ۲۰٦ ـ ح ۲ / ۲۰۹ ـ ح ۲ / ۲۰۳، ۲۲۵)

ولما كان الشوق يسكن باللقاء والاشتياق يهيج باللقاء، وهو الذي يجده العشاق عند الاجتماع بالمحبوب، لا يشبع من مشاهدته ولا يأخذ نهمته منه، لأنه كلما نظر إليه زاد وجداً به وشوقاً مع حضوره معه، كما قيل:

ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقاً عنهم وهم معي وتبكيهم عيني وهم في سوادها وتشتاقهم نفسي وهم بين أضلعي

فالعاشق إن راح المعشوق لم يرح خياله، والمحب إذا ذهب المحبوب لم يذهب مثاله، فالصبابة به أبدأ معلقة، وزفرة وَجْدِه في ضلوعه محرقة، يقول المحب: ما للوجد تجرعني كاسه، ما له تحرقني أنفاسه؟! ويل للشجي من الخلي.

(ف ح ۲ / ۳۲۵، ۳۲۹ ـ تاج الرسائل)

فإذا ظهر الحب في حبة القلب، وعم الإنسان بجملته، وأعياه عن كل شيء سوى عبوبه، وسرت تلك الحقيقة في جميع أجزاء بدنه وقواه وروحه، وجرت فيه مجرى الدم في عروقه ولحمه، وغمرت جميع مفاصله فاتصلت بوجوده، وعانقت جميع أجزائه جسماً وروحاً، ولم يبق فيه متسع لغيره، وصار نطقه به، وسياعه منه، ونظره في كل شيء إليه، ورآه في كل صورة، وما يرى شيئاً إلا يقول: هو هذا؛ حينئذ سمي ذلك الحب عشقاً، كيا حكي عن زليخا أنها افتصدت، فوقع الدم في الأرض فانكتب به يوسف يوسف، في مواضع كثيرة حيث سقط الدم، لجريان ذكر اسمه مجرى الدم في عروقها كلها؛ وهكذا حكي عن الحلاج لما قطعت أطرافه، انكتب بدمه في الأرض الله الله، حيث وقع، ولذلك على دمه الله الله الله الله عيث وقع، ولذلك

ما قُدُّ لي عضو ولا مفصل إلا وفيه لكم ذكر

وهذا يعضده مقام الخلة حيث يقول القائل:

وتخللت مسلك السروح مني وبدا سمي الخليسل خليسلا فهؤلاء هم العشاق الذين استهلكوا في الحب هذا الاستهلاك. (فح ٢ / ٣٣٧ ـ ٣٦٢)

قال الحبيب الصادق على ولم يكن في مقام الاكتراث: «حُبِّبَ إليَّ من دنياكم ثلاث» هذه صفة المحبوب لا المحب، ونعت المعشوق لا العاشق، المعشوق في الاختيار، والعاشق في الاضطرار، المعشوق في التمحيص والاختبار، والعاشق ساكن تحت مجاري الأقدار. (تاج الرسائل)

سلام على يوم الشلائاء إنه له همة خصت بعشق محمد (التنزيلات الموصلية) المسود:

وله اسم إلهي وهو الودود، والود من نعوته تعالى، وهو الثابت فيه، وبه سمي الود وداً لثبوته في الأرض، فالود ثبات الحب أو العشق أو الهوى، أية حالة كانت من أحوال هذه الصفة، فإذا ثبت صاحبها الموصوف بها عليها ولم يغيره شيء عنها، ولا أزاله عن حكمها، وثبت سلطانها في المنشط والمكروه، وما يسوء ويسر، وفي حال الهجر والطرد، من الموجود الذي يحب أن يظهر فيه محبوبه، ولم يبرح تحت سلطانه لكونه مظهر محبوبه، سمي لذلك وداً، وهو قوله تعالى: ﴿ سيجعل لهم الرحن وداً ﴾ أي ثباتاً في المحبة عند الله وفي قلوب عباده، ولذلك تسمى الحق بالودود، لثبوت حبه مَنْ أحب مِنْ عباده.

(ف ح ۲ / ۳۲۳، ۳۲۳)

ثم إن من رزقه الله تعالى أن يحبه كحبه إياه، أعطاه الشهود، ونَعَّمَه بشهوده في صور الأشياء، فالمحبون له تعالى من العالم بمنزلة إنسان العين من العين، فالإنسان وإن كان ذا أعضاء كثيرة، فما يشهد ويرى منه إلا العينان خاصة، فالعين بمنزلة المحبين من العالم، فأعطى الشهود لمحبيه لما عَلِمَ حبهم فيه، وهو عنده تعالى علم ذوق، ففعل مع محبيه فعله مع نفسه، وليس إلا الشهود في حال الوجود، الذي هو محبوب للمحبوب، فما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه، فما خلقهم من بين الخلق إلا لمحبته، فإنه ما يعبده ويتذلل إليه إلا

محب، وما عدا الإنسان فهو مسبح بحمده، لأنه ما شهده فيحبه، فها تجلى لأحد من خلقه في اسمه الجميل إلا للإنسان وفي الإنسان في علمي ، ولذا ما فني وهام في حبه بكليته إلا في ربه، أو فيمن كان مجلى ربه، فأعين العالم المحبون منه، كان المحبوب ما كان، فإن جميع المخلوقين منصات تجلي الحق، فودادهم ثابت، فَهُمُ الأوداء وهو الودود، والأمر مستوربين الحق والخلق بالخلق والحق، ولهذا أتى مع الاسم الودود الاسم الغفور لأجل الستر، فقيل قيس أحب ليلي، فليلي عين المجلى، وكذلك بشر أحب هنداً، وكثير أحب عزة، وابن الدريج أحب لبني، وتوبة أحب الأخيلية، وجميل أحب بثينة، هؤلاء كلهم منصات، تجلي الحق لهم عليها، وإن جهلوا من أحبوه بالأسهاء، فإن الإنسان قد يرى شخصاً فيحبه، ولا يعرف من هو، ولا يعرف اسمه، ولا إلى من ينتسب، ولا منزله، ويعطيه الحب بذاته أن يبحث عن اسمه ومنزله حتى يلازمه، ويعرفه في حال غيبته باسمه ونسبه، فيسأل عنه إذا فقد مشاهدته، وهكذا حبنا الله تعالى نحبه في مجاليه، وفي هذا الاسم الخاص، الذي هو ليلي ولبني أو من كان، ولا نعرف أنه عين الحق، فهنا نحب الاسم ولا نعرف أنه عين الحق، وفي المخلوق تعرف العين وتحب، وقد لا يعرف الاسم، ويأبي الحب إلا التعريف به، أي بالمحبوب، فمنا من يعرفه في الدنيا، ومنا من لا يعرفه حتى يموت محباً في أمر ما، فينقمدح له \_ عند كشف الغطاء \_ أنه ما أحب إلا الله، وحجبه اسم المخلوق، كما عَبَدَ المخلوق هنا من عَبَدَه، وما عَبَدَ إلا الله من حيث لا يدري، قال تعالى: ﴿ وقضى ربك ﴾ أي حكم ﴿ أَن لا تعبدوا إلا إياه ﴾ فيا عبدوا إلا الألوهة وإن أخطأوا في النسبة، فقوله تعالى ﴿ الغفور الودود ﴾ فهو بالستر المسدل لم يعرف، وليس إلا الأسماء.

فليس ليلى وليس لبني إن كنست في حبسه بصديرا فها أحب المحبب غيراً

فهكلذا الأمر إن عقلنا فإن تكن فيه كنت أنتها منصة الحق أنت حقاً فأنت ما أنت حين أنتا فقد ملكت الدي أردتها وقد علمت الدي عبدتا سوى اللذى أنت قد علمتا تشهده منك أنت أننا سواه فالمحال أنست أنستا

فها أعجب القرآن في مناسبة الأسماء بالأحوال، فهو الغفور الودود ذو العرش المجيد،

فعال لما يريد فهو المحب، وهو فعال لما يريد فهو المحبوب، لأن المحبوب فعال لما يريد بمحبوبه، والمحب الودود، أي الثابت على لوازم المحبة وشروطها، والعين واحدة، فإن الودود هنا هو الفعال لما يريد.

(ف ح ٤ / ٢٥٩، ٢٦٠)

حكى بعض الصالحين أن قيساً المجنون كان من المحبين لله، وجعل حجابه ليلى، وكان من المولهين، ويحتمل صدق هذا القول من حكايته التي قال فيها لليلى: «إليك عني فإن حبك شغلني عنك»، وما قربها ولا أدناها، ومن شأن المحب أن يطلب الاتصال بالمحبوب، وهذا الفعل نقيض المحبة، ومن شأن المحب أن يغشى عليه عند فجأة ورود المحبوب عليه ويدهش، وهذا يقول لها: «إليك عني» وما دهش ولا فني، فتحقق عندي بهذا السفعل صدق ما قالمه العارف في حق قيس المجنون، وليس ببعيد، فلله ضنائن من عباده. (فح ٢ / ٣٥٢ مسامرات ح ٢)

# لوازم الحب:

الحب من حيث ما هو حب حقيقة واحدة، غير أن المحبين مختلفون، فمنهم من اتعشق بكون، ومنهم من تعشق بالله، والشروط واللوازم من الأسباب واحدة، ولنا في أحكام المحبة ولوازمها:

یاحب اسر عند الموادی وبانته المدی النسیم لنا من عرفه خبراً بکل فن من الألحان ناطبقة وفي ترجعها بالصوت لو علمت إن الهوی عجمة لا يستطاع له منها النحول ومنها عبرة وجوی وما له آخر تحیا النفوس به فإن تمادی الهوی بالحب أضعفه

وحبذا زَهَر بالروض بسام إن السنسيم إذا ما هب نهام أطيباره طرباً والسرب نوام للمستهام بعين الشمس إعلام حد ولكن له في النفس أحكام ورقة وصبابات وتهيام لأن أوله موت وإعدام كما يُضَعَفُهُ قرب وإلمام

ولما كان التجلي الإلهي في الصور يصحبه التحول، لذلك فإن حال المحب البث

والوجد والحزن والكرب والسكر والجوى والشفقة على المحبوب، فإن سطوات التجلي تؤثر فيه أحوالاً مختلفة لاختلافها، طلباً للوصل الدائم، فللحب أحوال كثيرة، مثل الشوق والغرام والهيام والكلف والبكاء والحزن والذبول والانكسار، وأمثال ذلك عما يتصف به المحبون، فإن المحبة المفرطة تذهب بالعقول، أو تورث النحول والفكر الدائم والهم اللازم، والقلق والأرق والشوق والاشتياق والسهاد، وتغيير الحال وكسوف البال، والوله والبله وسوء الظن بالمحبوب، أعني الموجود الذي تحب ظهور محبوبك فيه، الذي تزعم العامة فيه أنه المحبوب لها، فجميع هذه النعوت وصف للحب، كان المحبوب ما كان، وإنها المحبوب مختلف، وعلى الحقيقة الحب متعلق بالله، الذي هو المحبوب وإن كان غير مشعور به في مختلف، وعلى الحقيقة الحب متعلق بالله، الذي هو المحبوب وإن كان غير مشعور به في أدواحهم وأهليهم وأصحابهم.

وإليك تفصيل بعض هذه النعوت التي هي كاللوازم للحب، فإن المعاني إذا قامت بشيء أوجبت له حكمها. (ذخائر الأعلاق ـ ف ح ٢ / ٣٣٧، ٢٥٢ ـ ذخائر الأعلاق)

# الغرام:

الغرام هو الاستهلاك في المحبوب بملازمة الكمد، لملازمة شهود المحبوب، فإن الغريم هو الذي لزمه الدين، وبه سمي غريباً، ومقلوبه أيضاً الرغام، وهو اللصوق بالتراب، فإن الرغام التراب، يقال: رغم أنفه؛ إذ كان الأنف محل العزة، قوبل بالرغام في المدعاء فألصقوه بالتراب، فيكون الغرام حكمه في المغرم من المقلوب، فهو موصوف بالذلة، لأن التراب أذل الأذلاء، والغرام اصطلام، نار المحبة لا تخمد، ودمعها لا ينفد، وقلقه لا يتعد، وحرقه لا يُبْعَد، في التراب ينام، وإن كان صاحب اصطلام، فإن الغرام رغام، الذلة بالمحب صاحب الغرام منوطة، والمسكنة به مشروطة، ونفسه أبداً مقبوضة غير مبسوطة، وعقده براحات الأماني أنشوطة، يسرع إليها الانحلال، وهي وإن كانت مقيمة في زوال، فهي كالظل إذا فاء، وكالقاصر المشيئة إذا شاء. (ف ح ٢ / ٣٣٩ ـ ح ٤ / ٣٧٨)

ولما لازم الحب قلوب المحبين، والشوق قلوب المشتاقين، والأرق نفوس الأرقين، وكل صفة للحب موصوفها، منها سُمي صاحب هذه الملازمات كلها مغرماً، وسميت صفته

غراماً، فهو اسم يعم جميع ما يلزم المحبين من صفات الحب، وليس للحب صفة أعظم إحاطة من الغرام، وله في الحب سلطان عظيم ()، فيه النحول والهيمان، والدموع والغليل والأنين والسقام وجميع الآلام، ويجتمع مع ذلك الفراق، وهو الغيبة عن مشاهدة المحبوب. (ف ح ٢ / ٣٣٩ ـ ذخائر الأعلاق)

#### الكمد:

الكمد يورث الذوبان، وهو أشد حزن القلب، لا يجري معه دمع، إلا أنَّ صاحبه يكون كثير التأوه والتنهد، وهو حزن يجده في نفسه لا على فائت ولا تقصير، وهذا هو الحزن المجهول الذي هو من نعوت المحبين، ليس له سبب إلا الحب خاصة، وليس له دواء إلا وصال المحبوب، فيفنيه شغله به عن الإحساس بالكمد، وإن لم تقع الوصلة بالمحبوب اتصال ذوات فيكون المحبوب عمن يأمره، فيشغله القيام بأوامره وفرحه بذلك عن الكمد، فأكثر ما يكون الكمد إذا لم يقع بينه وبين المحبوب ما يشغله عن نفسه، وليس للحب صفة تزول مع الاشتغال غير الكمد.

لما تحكَّم عين الشمس في بصري وأنسزل الجند في نفسي منازلهم فعندما أخدوا مني منازلهم الحسب أرقيني والحسب أقلقني والحسب حلني ما لست أحمله

تمكن الحبُّ بالسلطان في خلدي كالوجد والشوق والتبريح والكمد ناديت من لهب الأشواق في كبدي والحب يقتلني ظلماً وليس يدي حتى بقيت له روحاً بلا جسد

(ذخائر الأعلاق ـ ف ح ۲ / ۳٤۱ ـ مسامرات / ح ۲)

#### الذل:

الـذلة من أثر الحب، ولذا قلنا: إنها بالمحب صاحب الغرام منوطة، والمسكنة به مشروطة، والعاشق وإن كان عالي الهمة، فإن سلطان الحب عليه ينزله من الذل أن يوطأ بالخف، يقول المحب:

صباً فحقك أن تموت وتعدرا

إن السغسرام هو الحسيساة فمست به

<sup>(</sup>١) يقول ابن الفارض:

يعيرني قومي بذلي في الهيوى وكم من ذليل في الهوى يكسب العزّا إذا كنت تهوى فاجعل الذل جُنّة فإني رأيت الكبر من ذي الهوى عجزا

(فح ۲ / ۳۵۳ - ح ٤ / ۳۷۸ - ذخائر الأعلاق - مسامرات / ح ٢)

# الاصطلام:

المحبوب معتوب، والمحب منهوب، والقلب مصطلم، والنار في الجوانح تضطرم، لذا قلنا: الاصطلام نار لها اضطرام، إلا أنه تطفئها بتواليها الأنواء فتلحقها بالرغام، فلذلك حكمنا بالاصطلام، على المنعوت بين المحبين بالغرام.

(تاج الرسائل - ف ح ٤ / ٣٧٨)

فالاصطلام نار ترد على قلوب المحبين، تحرق كل شيء تجده ما سوى المحب، وقد تذهب في أوقات بصورة المحبوب في نفس المحب، وهو الوقت الذي يطلب المحب أن يتخيل محبوبه فلا يقدر على تخيله، ولا يقيم صورته لقوة سلطان حرقة لهيب نار المحبة، فيقال فيه في ذلك الحال مصطلم، وهو الذي أراد القائل بقوله (القائل مهيار الديلمي):

أودع فؤادي حرقاً أو دَع ذاتَك توذي أنت في أضلعي وارم سهام الحب أو كُفَّها أنت بها ترمي مصابٌ معي موقعها القلب وأنت اللذي تُسْكُنه بذلك الموضع (فح ٢ / ٣٦١، ٦٦٠ ـ ذخائر الأعلاق ـ المسامرات / ح ١)

ومن هذه الحال قال قيس بن الملوح مجنون بني عامر صاحب ليلى، وكان قد جاءته ليلى وهو مصطلم، يأخذ الجليد ويلقيه على صدره فيذيبه من ساعته حرارة الفؤاد، وهو يصيح: ليلى ليلى؛ طلباً لها لفقد صورتها في خياله، فنادته: يا قيس أنا مطلوبك أنا ليلى؛ فلم يكن لها في نفسه صورة متخيلة يعرفها بها، إلا أنه لما سمع منها اسمها قال لها: «إليك عني فإن حبك شغلني عنك» فهذا حال الاصطلام الملازم. (مسامرات / ح ٢)

وثم اصطلام يزول في الوقت، وهو ما يرد على القلب من مشاهدة المحبوب في صورة الحيال، فها دام هذا الخيال دام اصطلامه، وجلال الجمال يمحو هذه الصورة من النفس،

غيرة من التقييد بصورة، وله الإطلاق، فيزول اصطلام تلك الصورة المقيدة بزوالها، ويبقى الاصطلام اللازم، الذي هو أثر الجمال في النفس، فإن الاصطلام نعت لازم للحضرة الإلهية مؤثر، ولكل اسم إلهي مشهود فيه جمال الحق، يحول بين العبد وبين تكييف الحق، ويذهب بكل صورة يضبطها أو يتخيلها، فيرى المحب يكذب الصورة المتخيلة في نفسه التي تقول له: أنا محبوبك؛ ويعرض عنها إجلالًا لمحبوبه أن يقيده، لمعرفته بأن محبوبه لا يتقيد، لهذا يحترق في نفسه، حيث يريد أو يتمنى أن يضبط ما لا ينضبط لينعم به.

(ف ح ۲ / ۲۳۱)

ولنا في هذا المعنى :

هذا يُعَــلُ وذاك ليس يُعــلَلُ أضـحى بنــيران الهــوى يتحللُ (مسامرات / ح ٢) شغــل المحب عن الحبيب بحبـه لولا الخـيــال له وبــرُّ وصــالِــه

اللوعة:

هي حرقة الهوى. قال العباس بن الأحنف:

إني وجـدت الهوى في الصدر إذ ركدا النـار تُطفىء ببرد الماء إن ضرُمت

كالنار بل زاد جوف الصدر متقدا ولـو ضربت الهـوى بالمـاء ما بردا (ذخائر الأعلاق ـ المسامرات / ح ٢)

وقال آخر:

أقبلت نحو سقاء القوم أبتردُ فمن لحرُّ على الأحشاء يتقددُ (المسامرات / ح ٢)

ويقول ابن الرومي :

يا موقـد النــار قد هيجت أشجاناً أوقـــدت ناراً على عليــاء واحــدة

ولم أطق للذي هيجت كتهانا وأوقد الشوق في الأحشاء نيرانا (المسامرات / ح ٢)

### الجوى :

هو الانفساح في مقامات المحبة، لأنه على الحقيقة مأخوذ من الجو(١٠). (ذخائر الأعلاق)

## من قول مجنون بني عامر:

على أن لي ما بين شرقٍ إلى غرب بطول الليالي أو أغبُّب في الـترب ولا رفع الرحمن من حبكم جنبي ولا خير فيمن لم يمت من جوى الحب وما سرني أني خليٍّ من الهـوى فهـذا دعـائـي كل يوم ولـيـلةٍ فلا خفف الرحمن ما بي من الهوى ولا خير في حب بغـير بليّـةٍ

(مسامرات / ح Y)

# العلة والمرض:

المرض الميل، وهو ما أثَّر الهوى من الشدة والكرب في القلب، وعندما يميل المحبوب إلى المحب بالرحمة والتلطف، يتعلق قلب المحب بالمحبوب، فيكون الحب، فيكون المرض المحبوب، وهو الميل الدائم، ومن أمرضه الهوى، في له علالة إلا الحديث فيه وعنه، وبها يَخْدُث منه.

مرضي من مريــضـــة الأجـفـــان هفت الــوِرق في الرياض وناحت

عللاني بذكسرها عللاني شجسو هذا الحسيام نما شجساني (ذخائر الأعلاق ـ مسامرات / ح ٢)

# الزُمِن:

هو المحب الواقف لمانع يمنعه. (ذخائر الأعلاق)

وكذاك كل مودع مشتاق وشالها مشغولة بعناق وعله من أكبد العشاق ولو استغاثوا غاثهم بفراق (۱) يقول عبد الرحيم البرعي رضي الله عنه: ودعتها والسلمسع يقطر بيننا شُغِلت بتنشيف السلمسع يمينها لو أن مالك عالم بجسوى الهسوى ما عذب السعشاق الا بالهسوى

### الوله:

هو الشغل بالحب عن المحبوب، فالواله حيران، قال مجنون بني عامر:

وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان منكم وحبكم شغلي وأديم لحظ محدثم ليرى أن قد فهمت وعندكم عقلي

حتى إذا جاءته قال لها: «إليكِ عني فإن حبك شغلني عنك».

(ذخائر الأعلاق ـ مسامرات / ح ٢)

#### السكر:

السكران حيران، والسكر يأخذ عن العقل ما عنده، فيذهب بالعقل، وهو المرتبة الرابعة في الحب، لأنه أوله ذوق، ثم شُرب، ثم رِيٌّ، ثم سُكْرٌ وهو الذي يذهب بالعقل(١٠٠٠). (ذخائر الأعلاق)

### الحيرة:

سبق أن ذكرنا في الحب الطبيعي، أنه قد تلتبس صورة المحبوب في خيال المحب فتلصق بصورة نفسه المتخيلة له، إذا تقاربت الصورتان في خياله تقارباً مفرطاً، وتلتصق به لصوق الهواء بالناظر، يطلبه المحب في خياله فلا يتصوره، ويضيع ولا ينضبط له للقرب المفرط، فيأخذه لذلك خبال وحيرة، مثل ما يأخذ من فقد محبوبه. (فح ٢ / ١١١)

ولما كان الهوى يطالب بالشيء ونقيضه، حار صاحبه وارتبك، فإنه من بعض مطالبه موافقة المحبوب فيها يريده المحبوب، وطلب الاتصال بالمحبوب، فإن أراد الهجر، فقد ابتلى المحب صاحب الهوى بالنقيضين أن يكونا محبوبين له، فهذه هي الحيرة التي لزمت الهوى، واتصف بها كل من اتصف بالهوى. (ذخائر الأعلاق)

<sup>(</sup>۱) يقول عبد الرحيم البرعي رضي الله عنه:

يا ساقي العشاق راح صبابة أدر الصبابة واسقني يا ساقي
ودع المطايا إذا مرت بذي النقا تبكي الرسوم ولو بقدر فُوَاق (٥)
إن كنت لم تذق العرام فإنني ثمل بكأس للغرام دهاق

<sup>(\*)</sup> الفواق هو زمن قدر رجوع اللبن إلى ضرع الناقة عند حلبها.

كنت يوماً أطوف وقد عراني حال أعرفه، فخرجت عن البلاط من أجل الناس، وطفت على الرمل، فحضرتني أبيات، فأنشدتها أسمع نفسي بها ومن يليني ـ لو كان هناك أحد \_ وأنا أقول وأبكى:

ليت شعري هل دَرَوا أي قلب ملكوا وفيوادي لو درى أي شعب سلكوا أتراهم هلكوا أم تراهم هلكوا حار أرباب الهوى في الهوى وارتبكوا

فلم أشعر إلا وضربة بين كتفي من كفّ ألين من الخز، فرددت وجهي، فرأيت جارية من بنات الروم لم أر أحسن وجها، ولا أعذب منطقاً، ولا أرق حاشيةً، ولا ألطف معنى، ولا أظرف محاورة منها، قد فاقت النساء ظرفاً، وأدباً وجمالاً ومعرفة (١)، فقالت: ياسيدي كيف قلت؟ فقلت:

## ليت شعري هل دَرَوْا أي قلب ملكوا؟

فقاليت: عجباً منك وأنت عارف زمانك تقول مثل هذا؟ أليس كل مملوك معروف؟ ؛ وهل يصح المُلُك إلا بعد المعرفة؟ وتمني الشعور يؤذن بعدم المعرفة، والطريق لسان صدق، فكيف يتجوز مثلك؟ قل: فهاذا قلت بعده؟ قلت:

## وفسؤادي لو درى أي شعب سلكوا

فقالت: الشعب بين الشغاف والفؤاد، وهو المانع له من المعرفة به، فكيف يتمنى مثلك ما لا يمكن الوصول إلى معرفته، والطريق لسان صدق، فكيف يتجوز مثلك يا سيدي؟ قل: فهاذا قلت بعده؟ قلت:

أتراهم سلموا أم تراهم هلكوا؟

فقالت: أما هم فسلموا، ولكن عنك ينبغي أن تسأل نفسك، هل هلكت أم · سلمت؟ يا سيدي قل: فهاذا قلت بعده؟ قلت:

حار أرباب الهدوى في الهدوى وارتبكوا

<sup>(</sup>١) هذه صورة مثالية من تجسد الأسماء والمعاني.

فصاحت وقالت: ياعجباً، كيف يبقى للمشغوف فضلة يحار بها؟ والهوى شأنه التعميم، يخدر الحواس، ويذهب بالعقول، ويدهش الخواطر، ويذهب بصاحبه في الذاهبين، فأين الحيرة هنا وما بقي باق يحار؟ والطريق لسان صدق، والتجوز على مثلك لا يليق، قلت: يابنت الخالة ما اسمك؟ قالت: قرة العين، قلت لها: لي.

(ذخائر الأعلاق ـ المسامرات / ح ٢)

العشق للجمال والهيمان في الدلال، والمحب هائم القلب، أي حائر في الوجوه التي يريد أن يتقلب فيها القلب، والمهيمون هم الذين يهيمون على وجوههم من غير قصد جهة خصوصة، فالمحبون لله أولى بهذه الصفة، فإن الذي يحب المخلوق إذا هام على وجهه، فهو لقلقه ويأسه من مواصلة محبوبه، ومحب الله متيقن بالوصلة، وقد علم أنه سبحانه لا يتقيد ولا يختص بمكان يقصد فيه (1)، لأن حقيقة الحق تأبى ذلك، ولذلك قال: ﴿ فأينها تولوا فثم وجه الله ﴾ وقال: ﴿ وهو معكم أينها كنتم ﴾ فمحبه مهيم في كل واد وفي كل حال، لأن محبوبه الحق، فلا يقصده في وجه معين، بل يتجلى له في أي قصد قصده، على أي حالة كان، فهو أحق بصفة الهيمان من محبي المخلوقين، فهو تعالى المشهود عند المحبين في كل عين، والمذكور بكل لسان، والمسموع من كل متكلم، هكذا عرفه العارفون، وبهذه الحقيقة عين، والمذكور بكل لسان، والمسموع من كل متكلم، هكذا عرفه العارفون، وبهذه الحقيقة بضرب من ضروب المعرفة، هيمهم ذلك التجلي فيه، فتهون عليهم الشدائد التي تجري بها الأقدار عليهم (تاج الرسائل - ف ح ٢ / ٣٥٤، ٣٤٠، ٥٣٥ - ذخائر الأعلاق)

المدلة سكران العقل لا تدبير له.

الهيام:

الحب يترك من أحب مدلّها حيران أو يقضي عليه فيسرع (فح ٢ / ٣٥٩ ـ مسامرات ح ٢)

<sup>(</sup>۱) اتفق آبي يزيد البسطامي لما خرج في طلب الحق في أول مرة: فلقيه بعض الرجال فقال له: ما تطلب يا أبا يزيد. قال: «الله» قال له: «الذي تطلبه تركته ببسطام» فتنبه أبو يزيد ورجع إلى بسطام، ولزم الخدمة حتى فتح له فكان منه ما كان.

# الشجي:

الشجي حزين على ما فاته، فالمحب ذو أشجان.

تقول أناس لو نعتُ لنا الهوى فليس لشيء منه جزء أعدّه بلى غير أني لا أزال كأنسني وأنضح وجه الأرض طوراً بعبرتي وقد زعموا بي أنني لا أحبه إذا اشتد ما بي كان آخر حيلتي

ووالله ما أدري لهم كيف أنعت وليس لشيء منه وقت موقت على على من الأحران بيت مبيّت وأقسر عها طوراً بظفري وأنكت فيا لي أراه من بعيد فأبهت له وضع كفي تحت خدي وأصمت (ذخائر الأعلاق ـ مسامرات ح ٢)

الحزن:

الحزن أصعب المحبة وأشقها، فإنه مأخوذ من الحَزّن الذي هو الوعر، وهو ينزل بالمحب إذا ارتفع صبره ورحل عنه، فلا تسأل عن شدة ما لقي المحب بعد فراق المحبوب من الوبال، لما غاب شخصه وبقي الخيال، وتذكرت النفس ليال الأنس والاتصال، وقد اشتمل عليها الحزن لذلك أي اشتمال، وخالطها الجنون والخبال، فهام المحب سائحاً في بطون الأودية وقنن الجبال، شوقاً لذلك الجمال، وهيماناً في ذلك الإدلال، كم نور أظلمته سبحاتك، كم روض أذبله وجناتك، كم دم سفكته لحظاتك، واحرً قلباه من قلب لم تؤلمه دواعي الأشواق، ولا أنضجته حرارة الفراق، إلى متى آسى وتسلو؟ إلى كم أشكو وتلهو؟!

خليكي مها جئتا علما نجد وقدولا لها رفقاً بقلب متيم فلو كان من أهواه مثلي وعنده لما كنت أخشى أن أموت من النوى ولكنني آسى ويسلو وأشتكي

فَمنَا بتبليغ السلام على هند تركناه بالجرعا يموت من الوجد من البث والشوق المرِّح ما عندي لأن السذي أهواه مشلي في الود ويلهو فمن للحب إن مت من بعدي

(ذخائر الأعلاق ـ تاج الرسائل ـ ذخائر الأعلاق)

#### البث:

البث هي الهموم المتفرقة، من أجل الصور الكثيرة التي يقع فيها تجلي محبوبه، والمحبة

المفرطة إذا مدها البث، والبث إذا صاحبه التوقان، والتوقان إذا خالطه الهيمان، والهيمان إذا مازجه الارتياع، والارتياع إذا طمع فخانته الأطهاع، يذوب لها الفؤاد، ويذهب لها السواد، ويتصدع لها الجهاد، وينفطر لها السبع الشداد، والمحبة على قدر المحبوب، والطلب على قدر المطلوب.

كل محبوب سوى الله سرَفْ كل محبوب فسنه خَلَفْ ان للحب دلالات إذا صاحب الحب حزيسن قلبه همه في الله لا في غيره أشعث الرأس خميص بطنه دائم التذكار من حب المذي فإذا أمعسن في الحب له فإذا أمعسن في الحب له باشر المحراب يشكو بشه قائماً قدامه منتصباً واكعماً طوراً وطوراً ساجداً

وهموم وغموم وأسَفُ ما خلا الرحمن ما منه خلف طهرت من صاحب الحب عرف دائم الغصّة مهموم دنف ذاهمب المعقل ويمالله كلف أصفر الوجنة والطرف ذرف حبه غايمة غايمات الشرف وعلاه الشوق من داء كشف وأمام الله مولاه وقيف طجماً يتملو بآيمات الصحف باكيماً والدمع في الأرض يكف

(ذخائر الأعلاق - تاج الرسائل - مسامرات ح ٢)

### الوجد:

هو ما يصادف القلب من الأحوال المفنية له عن شهوده، وهو حزن مما يجده المحب من الهموم، فالمحب عندما يُردُ من مشاهدته في عالم الفناء عن الإحساس المعتاد في عالم الشهادة، حيث كان مؤنساً ضاحكاً في ابتهاج وسرور وغبطة وحبور، عندما يُردُ إلى إحساسه ومشاهدة عالم الضيق والحرج، وفراق تلك الفسحات والفرج العلوية والمسارح، تأخذه الوحشة لتلك الفرقة، ويصير عبوساً مهموماً مغموماً، فيتبع المحب تلك المشاهدة بخياله، ومثالمه في نفسه، فإن المحب إذا رجع إلى عالم الكون، بعد أنسه بتلك العين المقدسة والشهود الأقدس، يجد من الألم مثل ما يجده المتعشق عند نزول الموت، ومفارقة المألوفات التي كان يأنس بها، فلم يجد رزية أعظم من المنية لمن لا يحب المفارقة، ومعاينة أسباب الموت

- التي هي كرباته وغمراته - أعظم من الموت، فيؤثر ذلك في المحب النحول والهيان، والدموع والغليل والأنين والسقام، وجميع الآلام التي توجب الغرام، ثم يجتمع مع ذلك الفراق، وهو الغيبة عن مشاهدة المحبوب، برجوعه إلى كونه وحسه، وطول الوحشة يضاعف الحسرات، وتوالي الوجد يردف الزفرات، ودوام المرض يعظم الكربات، والوجد لذاته يقتضى ما يقتضى.

(فح ٢ / ١٣٣ - تاج الرسائل - ذخائر الأعلاق - فح ٢ / ٣٥٢) الكرب:

هو ما يجده المحب من غليل الهوى وحرقاته واصطلامه وزفراته، فلا راحة لمحب.

وأصعب الأدواء داء الحبب مدله العقبل عميد القلب (فح ٢ / ٣٥٦ مسامرات ح ٢)

الحب حلو البندء مر العقب وصناحب الحب حليف الكبرب

## الزفرات:

قال المحس:

إن كنت تنكر ما ألقاه من ألم وما يضرّم في قلبي معلنبه أشر بعود من الكبريت نحو فمي وانظر إلى زفراتي كيف تلهبه

وقال الآخر:

وطالب الجمر في السرماد واقتدح النسار من فؤادي

ياقسادح السنسار بالسزنساد دع عنسك شكساً وخمذ يقيناً

-(مسامرات ح ۲)

فرط التولع علة في وجود الزفرة، والزفير زيادة الأشواق، وإنها يقع من مشاهدة زيادات الحسن في المشهود، في نظر العين عند الشهود، وزفرات الأشواق هي أصوات نيرانها السخنة، فإن الزفير صوت النار، فالزفرة من النفس تكاد تحرق، فهي من غلبة الاصطلام الوارد على القلوب، فهي نار نور محرقة، يضيق القلب عن حملها، فتخرج منضغطة لتراكمها مما يجده المحب من الكمد، فيسمع لخروجها صوت تنفس شديد

الحرارة، كما يسمع لصوت النار صوت يسمى ذلك الصوت زفرة، ولا يكون ذلك إلا في الجسم الطبيعي خاصة، وقد يكون في الصورة المتجسدة، ولهذا تتصف الصورة المتجسدة عن المعنى المجرد إذا ظهر فيها، وقيل هذه صورته.

(ذخائر الأعلاق - تاج الرسائل - ف ح ٢ / ٣٤٠)

ولما كان حبنا نتيجة عن حبه تعالى، فإن النيران الشوقية من المحب، تتعالى نحو عنصرها الأعظم الموصوف به الجناب العالي، يؤثر في المحب ذرف الدمع، بحكم ما في النفس من ألم البعد، ووجود الصد والهجران، الذي هو نعت لازم، فكان فيه حرارة، لأن زفرات الأشواق سخنة، فلا يرتفع عن المحب البكاء والزفرات لرؤية الأغيار، إذ كان ينبغي له أن لا ينظر إلى غير محبوبه، إلى أن يغلب عليه مقام نظره بعين الله، أو مقام رؤية الله في كل شيء، فحينئذ يرتفع عنه البكاء والزفرات لهذا المشهد الكريم، وهو الغاية التي يصل إليها العارف، والمحب متردد بين عبرته وزفرته، من نار الأسى وحرارة الشجن، فإنها حالة شوقية للقاء المحبوب والظفر بالمطلوب، فلا نَفسٌ رحماني بارد يثلج به الفؤاد، فيبرد حرارة المخزون عليه، بمشاهدة ما عن عناية إلهية، ولا منج يأخذ بيده ليخلص من

ألا فاصطلوا إن خفتم القرَّ من صدري إذا ذُكِرَتُ ليلى أحر من الجلمر فقلت: تعالوا فاستقوا الماء من نهري سيغنيكم فيض المدموع عن الحفر فقالوا: لحاك الله قلت: اسمعوا عذري (مسامرات ح ٢)

الغرق في بحر الدموع. (ذخائر الأعلاق) أقدول لأصحابي وقد طلبوا الصلى فإن لهيب النار بين جوانحي فقالدوا: نريد الماء نسقي ونستقي فقالدوا: فأين النهر؟ قلت: مدامعي فقالدوا: ولم هذا؟ فقلت: من الهدوى

البكاء والدمع (١): قال ابن الرومي:

والطير ناح كنوحي يوم هجران ونار فارس شبت مثل نيراني (كتاب مختصر الخلفاء)

 <sup>(</sup>۱) عن رفاعة بن المهدي بن أبي القاسم:
 تعلم السريخ هز الغصن من قلقي
 والأفق رش كدمعي السحب إذ همعت

لأضحت بقاع الأرض من ملئها وحلا لمات جميع الناس واحترقوا كلا (مسامرات ح ٢) بعینی دموع لو جرین بقفرة وفي القلب نار لو تصب على الورى

### وله أيضاً:

برد السشتاء بأرياح وأمطار بالشوق تغن بها ياموقد النار لم تدر ما الرأي في جدب وإقتار تروي الظباء بدمع مسبل جار كان السرحيل فإني غير صبار (مسامرات ح ٢)

ياموقد النار يزكيها ويخمدها قم فاصطلي النار من قلبي مضرَّمة وياأخا اللود قد طال الظهاء بها رد بالظباء على عيني ومحجرها يامزمع البين إن جد الرحيل فلا

اعلم أنه قد تجري الدموع للسرور من غيربكاء، ولا يكون البكاء إلا مع الحزن، فهو دموع حارة لأنها عن حزن، والإنسان مركب من روح وطبع، فبكاء الأرواح من غير دمع، وبكاء الأشباح بدمع لوجود هذا الهيكل، ولما كانت منازل الأحبة يذهب الأنس بها لذهاب المحبوبين، إذ لا وجود لها من كونها منازل إلا بهم، فإنها تخرب بعد رحيل الأحبة عنها وخلوها عن ساكنيها فتصبح أطلالا، فيكون بكاء المحب بعد فقد الأحبة ورسوم المنازل، أو إذا رأى أطلال منازل الأحبة حيث لم يكن معهم، فالمحب العارف إذا ارتحل عنه جلساؤه من الروحانيات الملكية، جائلين في الفسحات العلى، لا يقيدهم مكان طبيعي، ويبقى المحب مرتهناً بهذا الهيكل وتدبيره، مقيداً به عن الانفساح في مسارح فرج تلك الأطباق العلى، يسكب الدمع بذلك ويشكو حرقة الشوق الذي بفؤاده مما حل به، كها أن المحب إذا فكر في البينونة بكى لها قبل وقوعها، حتى لو وقعت لم تجد العين دمعة ترسلها عند الفراق، لأنها فنيت تلك الرطوبات من نار الحب وعظم حرارتها، وكثرة ما أرسلته من العبرات خوف البين، وقد يكون البكاء حالة شوقية للقاء المحبوب والظفر بالمطلوب، وقد يكون من العارف على تقصيره، إذ لا يساعده مركبه الطبيعي - أي جسده - فيها يريده من الطاعات، العارف على تقصيره، إذ لا يساعده مركبه الطبيعي - أي جسده - فيها يريده من الطاعات،

وقد يكون حنيناً إلى بدايته، حيث ليس شيء أعظم لذة من البداية، فيبكي على عصر البدايات ". (ذخائر الأعلاق)

## وللشيخ الأكبر:

رعسى الله طبراً على بانسة بأن الأحسبة شدُّوا على فسرت وفي القلب من أجلهم أتسابعهم في ظلام السدجى وما لي دليسل على إشرهم رفعن السجاف أضاء الدجا وأرسلت دمعي أمام السركاب ولم يستسطيعوا عبوراً له كأن السرعود للمع البروق وجيب القلوب لبرق التغور فيا من يشبّه لين القسدود ولو عكس الأمر مثل الذي فلين الغصون للين القسدود فلين الغصون للين القسدود

قد افصح في من صحيح الخبر رواحلهم ثم راحوا سحر جحيم لبينهم تستعر أنادي بهم ثم أقفو الأثر سوى نَفُسٍ من هواه عطر فسار الركاب لضوء القمر فقالوا متى سال هذا النهر فقلت دموعي جرين درر وسكب الغمام لصوب المطر وسكب الدموع لركب النفر بلين القضيب الرطيب النضر فورد الرياض لورد الخفر

(مسامرات ح ۲)

## . ولنا أيضاً:

نادى الحبيب من اللذي قال: ادعلى هل شاهلة إن كنت أكلب سيلي وتسلم

بالباب؟ قلت: فتى دعي يدريه؟ قلت: نعم معي حسبي شهادة أدمعي وتوجعي وتفجعي

من المسحبين أو تهدي لهم خبرا إلا تكفكف ماء العين وانحمدرا (۱) ولعبد الرحيم البرعي رضي الله عنه:
 لا كانت السريسح تبدي لنسا خبرا
 حسبى من السوجسد أني ما ذكرتهم

وتسسرعي بتشسسرعي حتى حتى بكساني مضجعي وسنسا المنجسوم السطلع (كتاب الإسراء)

وتلهفسي وتحيسري ما زلت أسهسر باكيساً شهسدت بذلسك زفسري

الحنين والأنين:

وأساًل عنهم من أرى وهمو معي ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي (ف ح ١ / ١٧٨، ١٧٩) ومن عجب أني أحن إلىهمسو وترصدهم عيني وهم في سوادها

الحنين للاشتياق، والأنين للهيهان، ولقاء الأحبة وفراقها مرتبط بسبق العلم وحلول الوقت وكرور الدور.

وإني إلىه أشد حسينا فأشكو الأنينا

يحن الحسبسب إلى رؤيستي وتهوى النفوس ويأبي القضا

وحنين العارف حنين محبة وشوق، لا حنين عرض يزول بزوال متعلقه، فإذا وصفت روحه بالبكاء، فإنها ذلك لحنينه إلى المناظر العلى، وأن لا تُحْجَب بتعشق الأكوان عها خلقت له، فإن رؤية الحق في الحلق والتجلي في الصور، يؤدي إلى التعلق بالأكوان، لما ظهر التجلي فيها، فإن للحق تنوعاً في صور التجليات على حسب ما تعطيه المقامات والأحوال، وإذا وقع التجلي على القلوب، يحن المحب إلى عالم التنزيه والغيب، فحنين المحب إلى مواطن التجلي من حيث التجلي، لا من حيث ما هي. (ذخائر الأعلاق)

ووصالكم ريحانها والراح وإلى زمان لقاكمو ترتاح ثقال المحبة والهوى فضاح وكاذا دماء البائحين تباح

أبداً تحن إلىكم الأرواح وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وارحمتما للعماشقين تحملوا بالسر إن باحوا تباح دماؤهم

(مسامرات ح ۲)

## الصبر(١):

هو القدرة على ملك الوجد، فلا يظهر في المحب سلطانه، والصبر والشوق لا يجتمعان، كما أن العلو والسفل لا يجتمعان، لأن الصبرليس محل اللقا، كما أن الصبريكون لعزة الحضرة الإلهية وامتناعها عن التجلي للمحب، فيحبس نفسه عن الشكوى، ويقوم الحزن في قلب المحب من فراق التجليات الإلهية. (ذخائر الأعلاق)

## الكتهان والستر:

هو كتهان المحب ما أكنّه من الجوى، غيرة على عِرض المحبوب، لئلا يقع العاذل في جناب من يستحق التعظيم بها لا يليق بجنابه، فيفعل ذلك صيانة للمحبوب وإيثاراً. (ذخائر الأعلاق)

#### قال الضحاك:

يقولون مجنون بسمرا مولّع ألا حبــذا جنّ بها وولــوع وكيف أطيع العاذلات وحبها يؤرقني والعــاذلات هجــوع وإني لأخفي حب سمراء عنهمو ويـعـلم قلبي أنــه سيشيــع

(مسامرات / ح ٢) فالكتمان في المحبة أصل، بكل وجه وفصل، فتارة من باب الاحترام، وتارة شفقة من الآلام، كما قلت:

عليل الجسم قد هجر المناما

يصاحب خيفة الواشين لاما (١)

فاصبر تنسل بالصبر أجمر مصاب

عندي أراه إذن أذى أزاذا

عليكِ ولكن عنكِ غير حميدة مطاقما وعنكم فاعذروا فوق قدري (١) ولعبد الرحيم البرعي رضي الله عنه:
 قضت الصبابة أن تكون متياً
 ويقول ابن الفارض:

وعقبى اصطباري في هواكِ حميدة فصبري أراه تحت قدرتي عليكم (٢) اللأمة: الدرع.

إذا ما أبصر الشّعْسرى تساما وذاتي كلها ملئت سهاما وراعيت المودة والسدماما ولكني ابتغيت الاحستراما

يهيم بروح قدس لا يسامى يقسول أنا القتيل بغير سهم شكوت اسم الحبيب إلى وحدي ولم أخف اسمه حذراً عليه

(تاج الرسائل)

البوح والإفشاء والإعلان (١):

هو عند فقد الصبر بها تنطوي عليه الضلوع، فالمحب عندما يفقد كل ما كان يشهده من صور التجلي الجهالي، يسكب الدمع ويشكو حرقة الشوق الذي بفؤاده مما حل به، فلا يقدر على الكتهان والصبر، ويظهر فيه سلطان الوجد والإفشاء والإعلان، فتأبى الدموع بانسكابها إلا الإفشاء والبوح، فإن الوجد أملك، وهو أبلغ في المحبة من الكتهان، فإن صاحب الكتهان له سلطان على الحب، والبائح يغلب عليه سلطان الحب فهو أعشق، وأما قول القائل:

باح مجنون عامر بهواه وكتمت الهوى فمت بوجدي فإذا كان في القيامة نودي من قتيل الهوى تقدمت وحدي

فإن هذا القائل لم يتمكن منه الحب تمكن مَنْ لم يترك فيه سلطاناً لغيره، فإن الذي حجب الحب عن ظهور سلطانه أقوى منه، فكان أغلب عليه، ولا خير في حب يدبر بالعقل، بل أحكام المحبة تناقض العقول، فإن الحب غلاب، لا يبقي ستراً إلا هتكه، ولا سراً إلا أعلنه، زفراته متصاعدة، وعبراته متتابعة، تشهد جوارحه بها تحمله من الأسقام والسهر، وتَنهم به أحواله، إن تكلم تكلم بها لا يعقل، ما له صبر ولا جلد، همومه مترادفة وغمومه متضاعفة. (ذخائر الأعلاق - المسامرات - ف ح ٢ / ٣٦١)

من بستان الوامق:

ياقسلب من مواطن لم يرض منها وطنا

(١) للإمام البرعي:

عبرات جفن عن صبابة صابي

يخُفَـيُ الْـغَـرامَ تجلدي فتـذيـعـه

يومي بسلع هينا فيه وأستشفي الضنا عيني فصار علنا يعنا فحرت الغبنا وكان قلبي الشمنا

ويسوم سلع لم يكسن وقفت أستسقي السظا وفسحت سرً الهسوى ويسوم ذي السبان تباكان السغسرام المسشري

(مسامرات ح ۲)

#### الهلاك:

الهالك من تحرقه سطوات هيبة التجلي فلا يبقى المحب، وذلك عند عدم الصبر ونزول الحزن به، والهوى إذا أفرط أدى إلى الهلاك أي الموت. حكي عن جماعة من المحبين أن محبوبه قال له: إن كنت تجبني فمت، فوقع من حينه في الأرض بين يديه ميتاً.

(ذخائر الأعلاق)

وروينا عن إبراهيم بن موسى قال: رأيت فتى صلى يوم عيد الأضحى وقد شم روائح اللحوم، فدخل إلى زقاق، فسمعته يقول: تقرب المتقربون إليك بقربانهم، وأنا أتقرب إليك بطول حزني، يامجبوبي كم تتركني في أزقة الدنيا محزوناً؟ ثم غشي عليه، وحمل إلى منزله، فدفناه بعد ثلاث، هذا هو فتح بن شرف الموصلي، من سادات القوم.

(مسامرات ح ۲)

#### الموت:

يكون بالذوبان، خوفاً من أنوار وسطوات الهيبة، كما يموت المحب ويقاسي الآلام، بين طلب الوصل بالمحبوب، وبين عزة المحبوب ومنعته، ولنا:

وبي منه ما لو كنت أنطق باسمه إلى الخلق مات الخلق من قوة الحب والمحب إذا خاف الموت إنها يكره الموت من أجل أنه إذا مات لم ير محبوبه:

والله ما خفست المسنون وإنسا خوفي أمسوت فلا أراهسا في غد

أملى علينا صاحبنا أحمد بن مسعود بن شداد المقري، بمدينة الموصل سنة إحدى وستهائة، فيمن أفناه الشوق، وأودى به التوق، وأماته التذكر، وأفناه التفكر، حتى صارت جزيئاته وكلياته لله، وحركاته وسكناته بالله، ولحظاته وخطراته من الله، وضهائره وسرائره

مع الله، فني به عنه، لما منحه به منه، وذلك حين زهد في شهواته ولذاته، وتجوهر في صفاته وذاته، ففني بمولاه عن تربه ونفسه، بها أولاه من قربه وأنسه، عرض عَرَضه على الخلق، وجاهر بجوهره لدى الحق، حتى صاربين الأتراب من عالم التراب، ومن أولي الألباب عند رب الأرباب، بقي صورة في الفناء، ومعنى في عالم الفَنَاء، فعين السعادة لم تزل، تلاحظه من قبل الأزل، فهو في عالم الصور معنا، وفي عالم الأرواح يشاهد المعنى، فلما أفناه موجده عن وجوده، بها حباه من طوله وجوده، تحيط جوهر روحانيته، في عَرَض إنسانيته، وطمعت في الخيلاص الأرواح، من حصر أقفاص الأشباح، هتفت بها هواتف الأقدار بالعشي في الخيلاص الأرواح، من حصر أقفاص الأشباح، هتفت بها هواتف الأقدار بالعشي والإبكار، هذا يقرأ عليها: ﴿ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾ فحينتذ هدرت بلابل بلبالها، وغردت قهاري أقهار أحوالها، وأنشدت لسان حالها.

ولي فؤاد ولي سمع ولي بصر أين النحول وأين الدمع والسهر ما لامرىء لم يمت في حبنا عذر (ذخائر الأعلاق مسامرات ح ٢)

### الهيبة :

إن الجسال مهسوب حيشها كانما الحُسنُ حليت واللطف شيمت. فالقلب يشهسده يسطو بخالقه

لأن فيه جلال الملك قد بانا لذاك نشهده روحا وريحانا والعين تشهده بالذوق إحسانا

الهيبة من أثر الجمال على كل حال، الجمال محبوب وهو أعز مصحوب، من صحبه الجمال لم يزل في اعتلال، من زاد شهوده في غلته، زاد في علته، إن الله جميل يحب الجمال، فلا تضربوا لله الأمثال. (ف ح ٢ / ٥٤٠ ـ ح ٤ / ٣٧٩)

جعل العلماء من أهل الله الأنس بالجمال مربوطاً، والهيبة بالجلال مربوطة، وليس الأمر كما قالوه، وهو أيضاً كما قالوه بوجه ما، وذلك أن الجلال والجمال وصفان لله تعالى، والهيبة والأنس وصفان للإنسان، فإذا شاهدت حقائق العارفين الجلال هابت وانقبضت، وإذا شاهدت الجمال أنست وانبسطت، فجعلوا الجلال للقهر والجمال للرحمة، والحقيقة أن

الجلال لله معنى يرجع منه إليه، وهو منعنا بالمعرفة به تعالى، والجمال معنى يرجع منه إلينا، وهـو الذي أعطانا هذه المعرفة التي عندنا به والتنزلات والمشاهدات والأحوال، وله فينا أمران: الهيبة والأنس، وذلك لأن لهذا الجهال علواً ودنواً، فالعلو نسميه جلال الجهال وفيه يتكلم العارفون، وهو الذي يتجلى لهم ويتخيلون أنهم يتكلمون في الجلال الأول الذي ذكرناه، وهذا جلال الجال قد اقترن معه الأنس، والجهال الذي هو الدنو قد اقترنت معه منا الهيبة، فإذا تجلى لنا جلال الجمال آنسنا، ولولا ذلك لهلكنا، فإن الجلال والهيبة لا يبقى لسلطانهما شيء، فيقابل ذلك الجلال منه بالأنس منا، لنكون في المشاهدة على الاعتدال، حتى نعقل ما نرى ولا نذهل، وإذا تجلى لنا الجمال هنا، فإن الجمال مباسطة الحق لنا، والجلال عزته عنا، فنقابل بسطه معنا في جماله بالهيبة، فإن البسط مع البسط يؤدي إلى سوء الأدب، وسوء الأدب في الحضرة سبب الطرد والبعد، ولهذا قال من قال من المحققين عمن عرف هذا المعنى: «اقعـد على البساط وإياك والانبساط» فإن جلاله في أنفسنا يمنعنا في الحضرة من سوء الأدب، كما أن هيبتنا في جماله وبسطه تمنعنا من سوء الأدب، ولهذا فإن القرآن يحوي على جلال الجمال والجمال، فأما الجلال المطلق فليس لمخلوق في معرفته مدخل ولا شهود، انفرد الحق به، وهو الحضرة التي يرى فيها الحق سبحانه نفسه بها هو عليه، فلو كان لنا فيه مدخل لأحطنا علماً بالله وبها عنده، وهذا محال، فجلال الجمال يكسوك الهيبة فتهاب المقام، وهو الذي يجده المحب والعارف من تعظيم المحبوب، فيؤثِّر جنابه على كل شيء. (كتاب الجلال والجمال ـ ف ح ٢ / ٢٦١)

فالجمال مهوب معظم، والجلال المطلق مهوب معظم وليس بمحبوب، فإنه من سطوات القهر والجبروت، فتَقْرَق منه النفوس.

قال الشاعر:

اشتاقه فإذا بدا أطرقت من إجلاله لا خيفة بل هيبة وصيانة لجاله

(ذخائر الأعلاق ـ ف ح ۲ / ۱۰۵ ـ ح ٤ / ۲٤١)

فإن قلت: إلى أي حقيقة من الحقائق الإلهية تستند الهيبة؟ قلنا: لما كان الجمال يهاب لذاته، والحق لا يهاب شيئاً، وقد وصفه العالم عليه بأنه جميل، والهيبة تجعل صاحبها أن يترك

أموراً، كان في نفسه في وقت حديث النفس، أن يفعلها مع محبوبه عند الاجتماع به واللقاء، فتمنعه هيبة الجمال مما حدثته به نفسه، وقد وصف الله نفسه بالحياء من عبده إذا لقيه، فقام الحياء لله مقام الهيبة في المخلوق. (ف ح ٢ / ٢٧٠)

## الأدب:

أحبـك حبـاً لا أعنّف بعده محبـاً ولـكني إذا ليم عاذره أحبـك ياسلمي على غير ريبة ولا بأس في حب تعف سرائره

إن مشاهدة المحبوب، هي البغية والمطلوب، وهي أعز موجود، وأصعب مفقود، وعليك آداب في المشاهدة لها علامات، منها الثبات وعدم الالتفات، والحشوع والإقناع، والحضوع والارتياع، والمحب لا يستدبر جهة محبوبه أبداً أدباً وعشقاً.

قال أبو فراس:

الحب آمِرُه والصون زاجره والصبر أول ما يأي وآخسره إن الفتى إن صبا أو شفه غزل فللعفاف وللتقوى مآزره وأشرف الحب ما عفت سرائره

وعن مجاهد عن ابن عباس أن النبي على قال: «من عشق فكتم، وعف وصبر، غفر الله له وأدخله الجنة». (مسامرات ح ٢ ـ تاج الرسائل ـ ذخائر الأعلاق ـ مسامرات ح ٢) عظمة المحبوب:

لا يعظم أحد في عين أحد لذاته إلا المحبوب خاصة ، فإنه يعظم في عين محبه لذاته ، فكل شيء يكون منه ، يتلقاه المحب الصادق الحب بالقبول والرضى ، وما كل محب محب ، لأن طلب الغرض من المحب لا يصح في الحب الصادق ، الذي استفرغ قواه ، وإنها ذلك لمن بقيت فيه فضلة يعقل بها أنه محب ، وأن محبوبه غير له ، لذلك يطرأ العذاب على المحبين من عدم الملائمة في أغراضهم ، فإذا فني المحب عن غرضه ، وكان مع ما يريد منه وبه محبوبه ، صار كل شيء في هواه حسناً ، لأنه غرض لمحبوبه ، وفيه إرادته ، كما قيل : «وكل ما يفعله المحبوب محبوب» «وعذب العذاب منهم في رضاهم كان عنده أحلا من الشهد» ، وإذا كان الأمر بهذه المثابة ، ويكون المحب صادقاً في هذا المقام ، لم يَشْكُ ما يجد ، ولا يجد حزناً ،

ولا يشكو تعباً، فإن إرادته عين إرادة محبوبه، فقد اتفق له جميع ما يريد، ومن اتفق له مراده فهو مسرور، فإن باطن الإنسان \_ وهو الذي رزقه الله الالتذاذ بالطاعات \_ تُصرِّفه المحبة، فلا يحس المحب بالمشقة ولا بالتعب في رضى المحبوب، وإن كان بناء هذا الهيكل يضعف عن بعض التكاليف، فإن الحب يهونه ويسهله، فالمحب يتلقى بالحب تكاليف محبوبه، بالقبول والرضى والمحبة ورفع المشقة والكلفة، فالمحب كلما فرغ نصب، لا يعرف التعب، روحه عطية، وبدنه مطية، لا يعلم شيئاً سوى ما في نفس محبوبه، قرير العين متحر لمراضيه.

(فح ٤ / ٢٤٤ - ذخائر الأعلاق - فح ٤ / ٢١١ - ذخائر الأعلاق)

## الاهتضام:

وهو يورث التواضع. ذكر عن المأمون قوله:

إن الهوان هو الهوى قُلِبَ اسمه فإذا هويت لقد لقيت هواناً فإذا تَعَبَّدك الهوى فاخضع له واسجد لإلفك كائناً من كانا (ذخائر الأعلاق ـ مسامرات ح ٢)

#### الخجل:

وهو من أثر الحياء الذي يطرأ على القلب من التجلي. (ذخائر الأعلاق)

## الذبول(١):

هو نعت صحيح في أرواح المحبين وأجسامهم، أما في أجسامهم، فسببه ترك ملاذ الأطعمة الشهية التي لها الدسم والرطوبة، وهي مستلذة للنفوس وتورث في الأجسام نضرة النعيم، فلها رأوا ـ رضي الله عنهم ـ أن الحبيب كلفهم القيام بين يديه ومناجاته ليلاً، عند تجليه ونوم النائمين، ورأوا أن الرطوبات الحاصلة في أجسامهم، تصعد منها أبخرة إلى الدماغ، تخدر الحواس وتغمرها، فيغلبهم النوم عها في نفوسهم من القيام بين يدي عبوبهم، لمناجاته في خلواتهم حين ينامون، ثم إن تلك الأبخرة تورث قوة في أبدانهم، تؤدي

ولما ادعيت الحب قالت كذبتني فها لي أرى الأعضاء منك كواسيا فلا حب حتى يلصق الجلد بالحشا وتنذهل حتى لا تجيب المنساديا

<sup>(</sup>١) قال السرى السقطى:

تلك القوة الجوارح إلى التصرف في الفضول، الذي حجَّر عليهم التصرف فيه محبوبهم، فتركوا الطعام والشراب إلا قدر ما تمس الحاجة إليه من ذلك، فقلَّت الرطوبة في أجسامهم، فزالت عنهم نضرة النعيم، وذبلت شفاههم واسترخت أبدانهم، وراح نومهم وتقوى سهرهم، فنالوا مقصودهم من القيام بين يديه، ووجدوا المعونة على ذلك بها تركوه، فذلك هو ذبول أجسامهم ؛ وأما ذبول أرواحهم، فإن لهم نعيهاً بالمعارف والعلوم، لأن لهم نسبة إلى أرواح الملأ الأعلى، ليأنسوا بالجنس ورغبة في المعاونة، لما سمعوا الله يقول: ﴿ وتعاونوا على البروالتقوى ﴾ فتخيلوا أنهم المخاطبون بذلك، وليس الأمر كذلك، فإن الذين خوطبوا بذلك، هم الذين يليق بهم أن يتعاونوا على الإثم والعدوان، ولذلك أردف النهى فقال: ﴿ وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمُ وَالْعَدُوانُ وَاتَّقُوا الله ﴾ وهذا ليس من صفات الملأ الأعلى، فلما عرفوا غلطهم في ذلك، عدلوا عن هذه الآية إلى قوله: ﴿ استعينوا بالله واصبروا ﴾ أي احبسوا نفوسكم مع الله ، فلما فارقوا الجنس بهذه الآية ، ذبلت أرواحهم وقد كانت في نضرة النعيم بمجالسة الجنس، لأنها تعلقت بمن ليس كمثله شيء، فلم تعرف بينها وبينه مناسبة مثلية فتتعلق بها، فقالت لها المعرفة بالله: هو ما خاطبك سبحانه إلا بلسانك ولحنك ولغتك، وما تواطأ عليه أهل ذلك اللسان الذين أنت منهم، فارجعي إلى مفهوم ما خاطبك به، فإنه لم يخرجه عن حقيقة مدلوله، ولا تنال بجهلك النسبة إليه من ذلك، فإن تلك الصفة التي خاطبك بها تطلبه بذاتها، لأنه وصف نفسه بها، ولا تكون صفاته إلا بمناسبة خاصة منا إليه، فإذا تعلقت أنت بتلك الصفة ولزمتها، بالضرورة تُحَصِّلُك عنده، فتعلم عند ذلك صورة نسبتها إليه، علم ذوق وتجل إلهي، فيزيد ذبولك حتى تصير كالنقطة المتوهمة ، كما قال بعضهم:

### أصبحت فيك من الضنا كالنقط المتوهمة

وهي التي لا وجود لها إلا في الوهم، فهذا نعتهم في الذبول، وقد روينا في خبر مؤيد بكشف، أن إسرافيل .. وهو من أرفع الأرواح العلوية .. يتضاءل في نفسه كل يوم لاستيلاء عظمة الله على قلبه سبعين مرة حتى يصير كالوضع، كما يحشر المتكبرون في نفوسهم على عباد الله يوم القيامة كأمثال الذر، ذلة وصغاراً، فهذا نعت ذبولهم في أرواحهم وأجسامهم . (فح ٢ / ٢٣٩)

#### النحول:

وهو نعت يتعلق بكثائفهم وبلطائفهم ، فأما تعلقه بلطائفهم ، فإن أرواح المحبين وإن لطفت عن إدراك الحواس، ولطفت عن تصوير الخيال، فإن الحب يلطفها لطافة السراب، لمعنى أذكره، وذلك أن السراب يحسبه الظهآن ماء لظمئه، لولا ذلك ما حسبه ماء، لأن الماء موضع حاجته، فيلجأ إليه لكونه مطلوبه ومحبوبه، لما فيه من سر الحياة، فإذا جاءه لم يجده شيئاً، وإذا لم يجده شيئاً، وجد الله عنده عوضاً عن الماء، فكان قصده حساً للماء، والله يقصد به إليه من حيث لا يشعر، فكما أنه تعالى يمكر بالعبد من حيث لا يشعر، كذلك يعتني بالعبد في الالتجاء إليه والرجوع إليه والاعتماد عليه، بقطع الأسباب عنه عندما يبديها له من حيث لا يشعر، فوجود الله عنده عند فقد الماء المتخيل له في السراب، هو رجوعه إلى الله، لما تقطعت به الأسباب، وتغلقت دون مطلوبه الأبواب، رجع إلى من بيده ملكوت كل شيء، هو كان المطلوب به من الله، هذا فعله مع أحبائه، يردهم إليه اضطراراً واختياراً، كذلك أرواحهم يحسبونها قائمة بحقوق الله التي فرضها عليها، وأنها المتصرفة عن أمر الله محبة لله، وشوقاً إلى مرضاته، ليراها حيث أمرها، فإذا كشف لها الغطاء واحتد بصرها، وجدت نفسها كالسراب في شكل الماء، فلم ترقائهاً بحقوق الله، إلا خالق الأفعال وهو الله تعالى، فوجدت الله عين ما تخيلت أنه عينها، فذهبت عينها عنه، ويقى المشهود الحق بعين الحق، كما فني السراب عن السراب، والسراب مشهود في نفسه وليس بهاء، كذلك الروح موجود في نفسه وليس بفاعل، فعلم ذلك أن المحب عين المحبوب، وأنه ما أحب سواه، ولا يكون إلا كذلك، وألطف من هذا النحول في الأرواح فلا يكون؛ وأما النوع المتعلق من النحول بكثائفهم، فهو ما يتعلق به الحس من تغير ألوانهم، وذهاب لحوم أبدانهم، لاستيلاء جولان أفكارهم، في أداء ما كلفهم المحبوب أداءه مما افترضه عليهم، فبذلوا المجهود ليتصفوا بالوفاء بالعهود، إذ كانوا عاهدوا الله على ذلك، وعقدوا عليه في إيهانهم به وبرسوله، وسمعوه يقول: ﴿ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ وقال: ﴿ أوفوا بعهدي ﴾ وقال: ﴿ ولا ينقضون الميثاق ﴾ وقال: ﴿ وقد جعلتم الله عليكم كفيلًا ﴾ فهذا سبب نحول أجسامهم، هذا علاوة على ما ذكرناه من أثر الحب الطبيعي في أجسام المحبين، وأن مواد الغذاء تنصرف إلى صورة المحبوب في الخيال فتعظم، وتقل عن البدن فينحل، فإن حرقة الشوق تحرقه، فلا يبقى للبدن ما يتغذى به، وفي ذلك الاحتراق نمو صورة المحبوب في الخيال، فإن ذلك أكلها. (فح ٢ / ٣٣٨) وللشيخ الأكبر:

بحكمه وكنت محسوسا فلم يجد عندى تعريسا ألبستني الضراء والبوسا بيس اللذي فعلته بيسا تجد مقيلاً فيه تنفيسا وكانت أحشاي لكم خيسا جار الهوى واعتل في نفسه فهل سمعتم بالهوى بوسا

صبرني حبك معتقبولا لطفت حتى لا يراني الهوى فقلت لم نفسك أنت الذي حتبى تحيرت وحبيرتبني أفسنيتنى عنسك وعني فلم قد كنتَ ليشاً كاسراً نابسه فأبن جالينوس يأسوه أو محيى العبيد نبينا عيسى

(مسامرات / ح ٢)

#### الاستعطاف والاستلطاف:

المحب منه النصرة والإيمان، والرقة واللطافة، استعطافاً لرضى المحبوب واستلطافاً به، والمحبوب إذا لم يكن محباً في نفس الوقت، له الجفا والبعد، والغلظة والقهر، والمحب إذا داخل حاله الاعتلال، والجسم قد خالطه الانسلال، والعقل قد مازجه الخبال، تذكرت النفس أياماً سلفت، فهامت فتلفت، يستعطف المحبوب بأن يرد الله عليه شباب تلك الأيام والليال، ويقر عينه بالتنزه في محاسن ذلك الجمال، يا طول حزنه على الفوت، ويا شرَّ حياته إن لم يره قبل الموت، يعاتب محبوبه فيقول له: أخبرني رسول الود ـ الذي بيني وبينك ـ أنكِ عني سالية، وديارك عن محبتي خالية، على عروشها خاوية، لا أخطر لك في جَنَان، ولا أحضر لك في لسان، ولا أتمثل لك في خيال، ولا أجري لك على بال، وقد علمت يا قرة العين أني قد قطعتُ المألوفات، وتركت المستحسنات، وقصدتك من دون العالم أجمع، وخيمت بفنائك لأخصب وأرتع، ورغبت في سِلْم الأعداء رغبة في جوارك، وأعطيت الرشوة للرقباء ليسمحوا لي في دنو مزارك، وأنت تأنفين عن ذكري، وتتوقفين عن ملاحظة

<sup>(</sup>١) الخيس: بالكسر موضع الليث.

سري، كان نعيمى بك طيباً فكدرته، وكان سري بك مطلقاً فأسرته، فقلت: هذا كله لإيشاري إياك على كل مخلوق ومصحوب، وتقديمي إياك على كل محبوب، وحملي عظيم بلائك، وجهدي في بلوغ رضائك، ثم لم أزل بين يديك منتصباً، أتضرع إليك منتحباً، أشكو منك إليك، وأتماوت لك عليك، وأصعق عند رؤيتك، وأفرق عند زورتك، يا قلباً تقلب على جمر الغضى، أترى يعود إليك محبوبك بالرضى؟ يا نفساً غرقت في بحر الأسى، تعللي بذكره لعل وعسى، فربها يمسى عندك مُعَرِّساً، يا نظرة زودتنيها ليتها ما كانت، يا حسرة أورثتنيها ليتها لو زالت، وَرَدَ الفال الذي هو لسان الزمان، أنَّ آن الوصال قد آن، وقد جاءت الرواحل بالبشائر، وانتظمت القبائل والعشائر ألا تصغين لشرح حالي معك؟ لا قلاك ربي ولا ودعك، لم أزل منك في كل لحظة وآن، في وصف إلهي كل يوم هو في شان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، كلما ظهرت منك آية، أعقبتها عماية، ومتى تحققت منك صفاء، تلاه كدر، كيف يبقى جسم قد أنضجت كبده حرارة الأشواق؟ وغشيت عيناه من البكاء حذر الفراق، في أيام التلاق والعناق؟ إن باح خاف من الوشاة، وإن كتم هلك بتوالي الحسرات والزفرات، فلا أدري والله في أي واد أهيم؟ ولا على أي حالة أحوم؟ كلما باسطتك انقبَضْت، وكلما أقبلت عليك أعرضت، أطلب أبلغُ رضاك، ولا أنظر لجهلي بقضاك، أموري كلها بالبلايا معروفة، وعلى الرزايا موقوفة، أما تحنَّى؟ أما ترثى؟ أما تنظري في حزني وبثي؟ ها أنا ماثل بين يديك، ناظر بعين الذلة والمسكنة إليك، حيران لا دين لي، ولهان لا عقل لي، مبهوت، بلا نفس عين تجود، وحزن شديد، لا يبلي ولا يبيد، وأخ غير مساعد ولا موافق، وليل لا صبح له ولا مرافق. ولا قائل يقول:

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب (ذخائر الأعلاق ـ تاج الرسائل)

طلب الرحمة<sup>(١)</sup>:

المحب يطلب الرحمة به، فإن المحبة حكم توجب رحمة الموصوف بها بنفسه، ولذا

(١) يقول ابن الفارض:

وارحم حشاً بلظی هواك تسعرا فاسمح ولا تجعل جوابي لن تری

زدني بفسرط الحسب فيسك تحيرا وإذا سألستسك أن أراك حقسيسقسة يجد المتنفس راحة في نَفَسِه، فبروز النفس من المتنفس عين رحمته بنفسه، فكان مقام المحبة الإلهي أول مرحوم، فخلق الخلق، وهو نَفَس الرحمن. (ف ح ٣ / ٣٩ ـ ح ٤ / ٢٥٦)

#### الدهش:

وسببه فجأة المحبوب، والمحب إذا ورد على منزل الأحبة، أخذه دهش وحيرة في أول وروده، وربال يغشى عليه، وكذلك يدرك تبلبل، فلا يوفي الأدب في السلام مع هذا الدهش. (فح ٢ / ٣٥٧ - ذخائر الأعلاق)

### الخرس:

نشا فنحن سكوت والهوى يتكلم الما وأطرف طرفي عند ذاك فتعلم

تكلم منـــا في الـــوجـــوه عيــوننــا تشـــير فأدري ما تقـــول بطرفهـــا

لأن المقام واحد، فتفهم عني ما أريد وأفهم ما تريد، فالمحب مقامه الخرس، لأن حاله يترجم عنه، ولنا في هذا المقام:

والهــوى بيننــا يســوق حديثا طيــبــأ مطربــاً بغــير لســان

واهسوى بيننـ ومن ريحانة العاشق:

خرس اللسان ولا دموع تنطق لما رأيت أحبي يوم النوى سلطت طوفان الدموع عليهم فتاوه الحادي وقال لهم قفوا فأجبتهم من تحت صوت باهتا ردوا الصِباح لناظريً فا أرى

إن الهدوى بحشاشتي متعلق شط السرحيسل ببينهم فتفسرقوا وبعثت أنفاسي لكي لا يغرقوا فبالسركم لا شك من يتعشق قامت قيامة عبدكم فترفقوا إلا سيدوف المدوت حولي تبرق

(ذخائر الأعلاق ـ ف ح ٢ / ٤٦ ـ مسامرات ح ٢)

#### الشفقة:

الشفقة من المحب على المحبوب الممثل في خلده، فإنه يتخيل أن نيران الأشواق القائمة به، تؤثر في ذلك المثال الذي خلده منه، فتحن الضلوع على المحبوب شفقاً لتحول

بينه وبين النار، لذا كانت الضلوع محنية من أجل المحبوب، لتضمه عناقاً وحذراً عليه أن يصيبه أذى، قال الشيخ رضى الله عنه في ذلك.

ما خفت إذ أضرمت نار الأسى في أضلع تحرفك السسار

وأما الشفقة من المحبوب على المحب، بأن لا يزيد المحبوب في عذاب المحب، فيرفق به من حيث لا يريد المحب، فإن النظرة من المحبوب تزيد المحب وجداً إلى وجده، وحباً إلى حبه، فتزيده عذاباً، فإن المحبوب صاح والمحب سكران، فالمحب مؤثر في المحبوب الرحمة به والشفقة، لما يعطيه شاهد حاله. (ذخائر الأعلاق)

### الأنفاس:

تحصل من سطوات هيبة التجلي الذي هو الجمال، وقيل: ليس الطيب إلا أنفاس الأحبة، لولا أعرافهم ما فاح المسك لمستنشق. (ذخائر الأعلاق)

## الوصل الدائم:

هو مع بقاء العين، فيكون برد السرور وثلج اليقين، ولهذا قلنا: ينبغي للعارف أن لا يقف إلا مع الذات، ولا يتعشق باسم دون اسم، فإنه في كل حال مفارق لاسم مواصل لآخر، وما أعذب اللئم والعناق عند العشاق.

واعلم أن الحق تعالى ما دعا عباده إليه، ولا شرع لهم الطريق الموصل إليه، إلا ليسعدوا بالاتصال به، فهم الواصلون، أهل الأنس والوصال.

فهم الله المودة في القديم (فخائر الأعلاق ـ تاج الرسائل ـ ف ح ٢ / ٣٨)

#### الغيرة:

الغيرة تقتضيها المحبة فإنها من نعوتها، وهي من رؤية الأغيار، فالمحب يغار لما يقتضيه تعظيم المحبوب وغيرة أن تنتهك حرمته، حتى يغار المحب أن يكون له وجود في نفسه لغير محبوبه، والمحب يغار على عرض المحبوب، لئلا يقع العاذل في جناب من يستحق التعظيم بها لا يليق بجنابه، ومن عاين الحق في كل شيء لا غيرة عنده، فإنه ما رأى في كل شيء إلا

وجهه، والحق واحد، ولكن للحق التنوع في صور التجليات على حسب ما تعطيه المقامات والأحوال، فمن هنا يظهر لسان الغيرة في جناب الحق، ولو أن الحق واحد في ذاته (١). (ف ح ٢ / ٣٥١، ٣٨ - كتاب النجاة - ذخائر الأعلاق)

# الصبابة (٢):

هي رقة الشوق إلى لقاء المحبوب، فهي وصف للمحبة بالرقة، لأنها انتقال إلى عالم اللطف، فإن الكثيف غليظ الحاشية، والصب المائل بالمحبة الذي ما له مُقيم، ومنه ريح الصبا أي المائلة، وصبا فلان إلى دين فلان إذا مال إليه، والصب في الحب الإلهي هو المائل إلى الحضرة الإلهية، يخفي ما تنطوي عليه الضلوع من رقة الشوق للمنظر الأجلى.

الحب حلو أمر تُنه عواقب وصاحب الحب صب القلب ذائبه أستودع الله مَنْ بالقلب ودعني يوم الرحيل ودمع العين سائله ثم انصرفت وداعي الحب يهتف بي ارفق عليك فقد عزت مطالبه (ف ح ٤ / ٢٥٩ ـ مسامرات ح ٢)

وللشيخ الأكبر رضي الله عنه:

درست ربسوعهم وإن هواهم هذي طلولهسم وهسذي الأربُسعُ مرّغـتُ خدي رقـة وصبـابـة من ظل في عبراته غرقباً وفي ياموقد النار الرويدا هذه وله أيضاً:

باإلىه الخسلق ياأمسلي جد على صب حليف ضنى

أبداً جديداً بالحشى لا يُدْرَسُ وللذكرها أبدأ تذوب الأنفس فبحق حق هواكم لا توئيسسوا نار الأسمى حرقاً ولا متنفس نار الصبابة شأنكم فلتقبسوا

وياسميري في دجى الظلم ياكشير الجسود والنعم (مسامرات ح ١ - كتاب الإسراء)

 <sup>(</sup>١) راجع المحب غيور على محبوبه منه ـ نعوت المحبين.

<sup>(</sup>٢) ولعبد الرحيم البرعي: لولا فراق خريدة معتاق ما كنت أعرف ما الصبابة والبكا

#### الشوق والاشتياق:

اعلم أن الشوق إلى الحضرة الإلهية ذاتي للعارف، والصبر عرضي، والشوق للمحبة وصف لازم تابع لها، فإن الحب يتحكم بسلطانه في المحب، فيؤثر فيه على البعد الشوق، وعلى القرب الاشتياق، فسواء بُعد الحبيب أو قُرُب، فإن أثر الحب في المحب أمر لازم، وعلى القرب الاشتياق إلا العشاق، من فالشوق يسكن باللقاء قلقه فيا هو عاشق، عند أرباب الحقائق، من قام بثيابه الحريق كيف يسكن؟ وهل مثل هذا يتمكن؟ للنار التهاب وملكة، فلا بد من الحركة، والحركة قلق، فمن سكن فيا عشق، كيف يصح السكون؟! وهل في العشق كمون؟! هو كله ظهور، ومقامه نشور، العاشق ما هو بحكمه، وإنها هو تحت سلطان عشقه، ولا يحكم من أحبه، هكذا تقتضي المحبة، فها حب محب إلا نفسه، أو ما عشق عاشق إلا معناه أو حسه، لذلك العشاق يتألون بالفراق، ويطلبون لذة التلاق، فهم في حظوظ نفوسهم يسعون، وهم في العشاق الأعلون، بالفراق، ويطلبون لذة التلاق، فهم في حظوظ نفوسهم يسعون، وهم في العشاق الأعلون، مطلوبه، وما له مطلوب، ولا عنده مجبوب ومرغوب، سوى ما تقر به عينه، ويبتهج به كونه، ولو أراد المحب ما يريده المحبوب من الهجر، هلك بين الإرادة والأمر، وما صح دعواه في المحبة، ولا كان من الأحبة. (ذخائر الأعلاق من ع المحبة، ولا كان من الأحبة. (ذخائر الأعلاق من ع المحبة، ولا كان من الأحبة. (ذخائر الأعلاق من ع المحبة)

والشوق حركة روحانية إلى لقاء المحبوب، وحركة طبيعية جسمانية حسية إلى لقاء المحبوب، إذا كان من شكله ذلك المحبوب، فإذا لقيه أي محبوب كان، فإنه يجد سكوناً في حركة، فيتحير لماذا ترجع تلك الحركة مع وجود اللقاء، ويراها تتزايد، ويدركه معها خوف في حال الوصلة، فيجد الخوف متعلقه توقع الفرقة، ويجد الحركة الاشتياقية تطلب استدامة حالة الوصلة، ولذلك يهيج باللقاء، كما قيل في الشوق:

وأبسرح ما يكسون الشسوق يوماً إذا دنت السديسار من السديسار فإن الشوق أبرح ما يكون إذا أبصر المحب دار المحبوب، والشوق المبرح هو المظهر لما يكنه الجنان من الهوى، ولنا:

شوق بتحصيل الوصال يزول والاشتياق مع الوصال يكون إن التخيل للفراق يديمه عند اللقاء فربه مغبون

من قال هون صعبه قلنسا له هو من صفات العشق لا من غيره ما حكم هذا النعت إلا ههنا وهناك يذهب عينه ويبين

ما كل صعب في الوجود يهون والعشق داء في القلوب دفين

فالشوق يسكن باللقاء، فإنه هبوب القلب إلى غائب، فإذا ورد سكن، والاشتياق حركة يجدها المحب عند اجتماعه بمحبوبه فرحاً به، لا يقدر يبلغ غاية وجده فيه، فلو بلغ سكن، لأنه لا يشبع منه، فإن الحس لا يفي بها يقوم في النفس من تعلقها بالمحبوب، فهو كشارب ماء البحر، كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً، قال عليه السلام: «منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا، من حيث ما هو محب في تحصيل كل واحد منهما، وما للعلم غاية ينتهي إليها فلهذا لا يشبع، وكذلك الدنيا فإنها مشتهى النفوس والشهوة تطلبها، ولولا الشهوة ما طابت الجنة، فالشوق ما سكن، والاشتياق ما بقى.

(ف ح ۲ / ۳۹۰ ح ۳ / ۳۹۳ ح ۲ / ۳۲۶)

ولنا في هذا الباب:

دون أن يلقى اللذى يعشقه ليس يصفو عيش من ذاق الهوي ذلك المعنى الذي يقلقه فإذا أبصره يُسَكَّنه عند من يعرف ما أطلقه وهسو معنى حكمه مختلف

وإن كان الحب لا يتعلق إلا بمعدوم كما قدمنا، لذلك الشوق لا يصح أن يتعلق بحاضر، وإنها متعلقه غائب غير مشهود له في الحال، ولذا كان الشوق من أوصاف المحبة، ولهذا يطرد وينعكس، فيقال: كل محب مشتاق، وكل مشتاق محب، ومن ليس بمشتاق فليس بمحب، ومن ليس بمحب فليس بمشتاق؛ وقد ورد خبر لا علم لي بصحته، أن الله تعالى ذكر المشتاقين إليه وقال عن نفسه: إنه أشد شوقاً إليهم، كما يليق بجلاله(١)، فشوقه إليهم أن ينيلهم الراحة بلقاء من اشتاقوا إليه، والوقت المقدر الذي لم يتبدل لم يصل، فلا بد من تأخر ما وقع الشوق الإلهي إليه، هذا إن صح الخبر، ولا علم لي به لا من الكشف ولا

<sup>(</sup>١) هو قول ه تعالى لداود عليه السيلام: « يا داود إني أشد شوقاً إليهم ، يعني المستاقين إليه سبحانه. كما جاء في الخبر.

من رواية صحيحة، إلا أنه مذكور مشهور، وقد اتصفت الجنة بالاشتياق إلى علي وسلمان وعمار وبلال، وتكلم الناس في ذلك من حيث اشتقاق أسماء هؤلاء، من العلو والسلامة والعمران والاستبلال، ولكن ما هو محقق، فإن الشوق أمر ذوقي يعرف كل مشتاق من نفسه.

وقال آخر من الخوف في حال الوصلة:

وأبكي إن نأوا شوقاً إليهم وأبكي إن دنوا خوف الفراق"
هذا جزاء من أحب غير عينه، وجعل وجود عين محبوبه فيها هو خارج عنه، فلو أحب
الله لم تكن هذه حالته، فمحب الله لا يخاف فرقة، وكيف يفارق الشيء لازمه، وهو في
قبضته لا يبرح، وبحيث يراه محبوبه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ولو كانت آلام المحبة
التي يعطيها الغرام، هان على العارف ما يجده من حرقة الاشتياق مع اللقاء، وحرقة الشوق

ولا معنى لشكوى الشوق يوماً إلى من لا يزول من العيان (ق ح ٢/ ٣٦٤، ٢٩٥)

ولهذا ينبغي للعارف أن لا يقف إلا مع الذات، ولا يتعشق باسم دون اسم، فإنه في كل حال مفارق لاسم مواصل لآخر، أين الفراق وما في الكون إلا هو؟! ولنا في ازدياد المحبة مع المشاهدة والشوق.

أغيب فيفني الشوق نفسي فألتقي ويحدث لي لقيساه ما لم أظنه لأني أرى شخصاً يزيد جماله فلابد من وجد يكون مقارناً

فلا أشتفي فالشوق غيباً ومحضراً مكان الشفا داءً من الوجد آخراً إذا ما التقينا نضرة وتكبراً لما زاد من حسن نظاماً محررا

(١) قيل:

أشد للمفارقة.

هبك تبكي من القسطيعة والهجر قلت:

أبكي في الهجر شوقاً إلى الوصل

فهاذا يبكيك عند السوصال

وفي السوصسل خيفة من السزوال (كتاب نسيم الأرواح لأبي عبدالرحمن السلمي) أشير إلى تجليه سبحانه في صور مختلفة في الآخرة لعباده، وفي الدنيا لقلوب عباده، كما ورد في صحيح مسلم من تحوله سبحانه في الصور، كما ينبغي لذاته من غير تشبيه ولا تكييف. وفي ذلك يقول رضى الله عنه:

النار تضطرم في قلبي وفي كبدي شوقاً إلى نور ذات الواحد الصمد فجد عليَّ بنور الذات منفرداً حتى أغيب عن التوحيد بالأحد جاد الإله به في الحال فارتسمت حقيقة غيَّبت عقلي عن الجسد فصرت أشهده في كل نازلة عناية منه في الأدنى وفي البعد (ذخائر الأعلاق ـ ف ح ٢ / ٣٢٦ ـ مسامرات ح ٢ ـ ديوان / ١٣)

الغربة والاغتراب:

الغربة مفتاح الكُرَب، لولاها ما كانت القُرَب، القريب هو الغريب وهو الحبيب، ولا يقال في الحبيب إنه غريب، هو للمحب عينه وذاته، وأساؤه وصفاته، لا نظر له إلا إليه، فإنه ليس شيئاً زائداً عليه، ما هو عنه بمعزل، وما هو له بمنزل، قيل لقيس ليلى: من أنت؟ قال: ليلى؛ قيل له: من ليلى؟ قال ليلى؛ فها ظهر له عين، في هذا البين، فها بقي اغتراب، فإنه في تباب، فقد عينه، وزال كونه، العشاق، لا يتصفون بالشوق والاشتياق، الشوق إلى غائب، وما ثَمَّ غائب، من كان الحق سمعه كيف يطلبه؟ ومن كان لسانه كيف يعتبه؟! فأين تذهبون وما ثَمَّ أين؟! عند من تحقق بالعين. (ف ح ٤ / ٣٧٧)

## الحب يعمي ويصم:

رأيت أخا الحب الذي ليس يقصر يقالُ له أعسمى وإن كان يبصر ويخبط كالعشواء في حالك الدجى سواء عليه السهال والمتوعر

اعلم أن كل حب لا يحكم على صاحبه، بحيث يصمه عن كل مسموع, سوى ما يسمع من كلام محبوبه، ويعميه عن كل منظور سوى وجه محبوبه، ويخرسه عن كل كلام إلا عن ذكر محبوبه، وذكر ما يحب محبوبه، ويختم على قلبه فلا يدخل فيه سوى محبوبه، ويرمي قفله على خزانة خياله فلا يتخيل سوى صورة محبوبه، إما عن رؤية متقدمة، وإما عن وصف ينشىء منه الخيال صورة، فيكون كما قيل:

## خيالك في عيني وذكرك في فمي ومشواك في قلبي فأين تغيب

فبه يسمع وله يسمع، وبه يبصر وله يبصر، وبه يتكلم وله يتكلم، وإلا فليس بحب، كما أن الحب يعمي، فلا تقع عين المحب على ما يخاف منه، مما يحول بينه وبين مطلوبه، ويصم عن سماع ما يتخوف به كل طالب من طريق مطلوبه، فالصادق في حبه، لا يرهبنه ما يرى من الشدائد، فإن الصدق في الشوق يهون الشدائد والأمور الصعاب، مما يجده المحب من الشوق إلى المحبوب، لهذا قلنا: , إن الحب يورث الشجاعة.

(مسامرات ح ۲ \_ ف ح ۲ / ۳۲۵ \_ ذخائر الأعلاق)

### المحبة تورث الشجاعة:

المحب يرمي بنفسه من أجل محبوبه فيها يعلم وفيها لا يعلم، لا يفكر في عاقبة، ولا خير في حب يدبر بالعقل.

لذيذ الحوى مُرُّ لدى كل جاهل فيارب لا نُخُلِ فؤادي من الهوى تطيب لنا الذكرى إذا ذكرت لنا في أعدب التعديب عن أحبه يلطفني لطفاً وظرفاً ورقعة فيا لي لا أهوى الهوى وألذه

كما مره حلو لدى كل عاقسل ولا تخلني ما عشت من عدل عادل فعيش الفتى في البين ذكر العوادل فكيف مذاق الحب عند التواصل ويسور ثني الإقدام عند النوازل وفيسه إذا أنصفت كل الفضائل (ذخائر الأعلاق ـ مسامرات ح ٢)

## لا خير في حب يدبر بالعقل:

كل حب يبقي في المحب عقلاً يعقل به غير محبوبه أو تعقلاً، فليس بحب خالص، وإنها هو حديث نفس، قال بعضهم: «ولا خير في حب يدبر بالعقل» فالحب يذهب بالعقول، قال أبوالعباس المقراني الكساد: «الحب أملك للنفوس من العقول» وإنها قالوا ذلك لأن العقل يقيد صاحبه، والحب من أوصافه الضلال والحيرة، والحيرة تنافي العقل، فإن العقل يجمعك، والحيرة تفرقك، قال أخوة يوسف ليعقوب عليه السلام: ﴿ إنك لفي ضلالك القديم ﴾ يريدون حيرته في حب يوسف، والحيرة تفرق ولا تجمع، ولهذا وصفت

المحبة بالبث، وهو تفرق هموم المحب في وجوه كثيرة، والمحب في حكم محبوبه، فلا تدبير له في نفسه، وإنها هو بحكم ما يعطيه ويأمره به سلطان الحب المستولي على قلبه، ومن ضلاله في حبه أنه يتخيل في كل شخص، أن محبوبه حسن عنده، وأنه يرى منه مثل ما يراه هذا المحب، وهذا من الحيرة، وعلى هذا جرى المثل: حسن في كل عين تود؟؛ يعني عندك أيها المحب، تتخيل أن كل من يرى محبوبك بحسن عنده كها يحسن عندك، ومن ضلالة المحب أنه يتحير في الوجوه التي يرى أنه يُحصِّل محبوبه منها، فيقول: أفعل كذا لنصل بهذا الفعل إلى محبوبه، أو كذا وكذا، فلا يزال يحار في أي الوجوه يشرع، لأنه يتخيل أن وجود اللذة بمحبوبه في الحس أعظم منها في الخيال، فيحار المحب في تحصيل الوجوه التي بها يصل من خارج، ويسأل عن ذلك من يعرف أن عنده خبراً من هذا الشأن، عسى يجد عنده حيلة في خارج، ويسأل عن ذلك من يعرف أن عنده خبراً من هذا الشأن، عسى يجد عنده حيلة في ذلك، ولاسيها وقد سمع في ذلك قول القائل: «لو صح منك الهوى أرشدت للحيل» يعني ذلك، ولاسيها وقد سمع في ذلك قول القائل: «لو صح منك الهوى أرشدت للحيل» يعني فيها تصنع، حتى تتصل بالمحبوب. (ف ح ٢ / ٣٢٥، ٣٣٨)

## المحبة تقتضى الجمع بين الضدين:

يقول المحب:

لو كان قلبسي من نار لأحسرقه لأن أحسزانه أزكى من السار الماء ينبع منها في محاجسرها يالسلرجال لماء فاض من نار

فإن الحب يقتضي من المحب الاتصاف بالنقيضين، إذا اتفق أن يكون أحدهما محبوباً للمحبوب مما يكرهه المحب، لكون الحب لا يطلبه ولا يقتضيه، فمن أوصاف المحبة أن يجمع المحب في حبه بين الضدين، ليصح كونه على الصورة، لما فيه من الاختيار، وهذا هو الفرق بين الحب الطبيعي والروحاني، والإنسان يجمعها وحده، والبهائم تحب ولا تجمع بين الضدين، بخلاف الإنسان، وإنها جمع الإنسان في حبه بين الضدين، لأنه على صورته، وقد وصف نفسه بالضدين، وصورة جمع الحب بين الضدين، أن الحب من صفاته اللازمة له حب الاتصال بالمحبوب، ومن صفاته اللازمة حب ما يحبه المحبوب، فيحب المحبوب المحبوب، فأن المحبة، فإن المحبة تطلب المحبوب، وإن أحب المحبوب، فقد فعل ما لا تقتضيه المحبة، فإن المحبة تطلب الاتصال، وإن أحب المحب المحبوب، فقد فعل ما لا تقتضيه المحبة، فإن المحب يحب ما يحب

عبوبه ولم يفعل، فالمحب محجوج على كل حال، وغاية الجمع بينها، أن يجب حب المحبوب للهجر لا الهجر، ويجب الاتصال لأن الهجر ما هو عين حب المحبوب الهجر، وحب الحيوان ليس كذلك، لأنه حب طبيعي لا روحاني، فيطلب الاتصال بمن يجب خاصة، ولا يعلم أن محبوبه له حب في كذا، لا علم له بذلك، ولهذا قسمنا الحب الذي هو صفة الإنسان إلى نوعين: فيه حب طبيعي وبه يشارك البهائم، وحب روحاني وبه ينفصل ويتميز عن الحب الحيواني.

والمحب الإلهي إذا تجلت له صور التجلي، أحاطت به الأشواق ولزمته، سواء في حال البعد أو القرب، فيوصف بالشوق إلى هذه التجليات المثالية، فإن الشوق للمحبة وصف لازم، وموصوف بالصبر، لأن الحياة الدنيا ليست بمحل اللقاء، ولما كان الخطاب يشجي المحب، والرؤية تورث العشق، فإذا حيل بين المحب وبين هذه المناظر العلى التي كانت متجلية له، وهو ناظر إليها بفترة، أو وراد إلهي له حكمة بالغة، ولم يعط الصبر على ذلك، أداه هذا الفراق إلى إظهار ما كان يخفيه من رقة الشوق والهوى، كما أنه عند تجلي الجمال يذوب خوفاً من أنوار الهيبة، فإن الجمال مهوب معظم محبوب، ومع ذلك فالمحبوب طالب دوام الرؤية بحكم الاتصال، فإنه هو الذي تيمه وهيمه بنيران النظر إلى جمال المحبوب، فيزداد شوقه وزفيره في مشاهدة زيادات الحسن في المشهود، في نظر العين عند الشهود، فللحب موصوف بالضدين.

للشوق في مضمر الأحشاء نيران نار تضرّم أحشائي بلوعتها فالقلب في حرق الأحشاء محترق فمن رأى الماء للنيران مقترناً

وللمدامسع في خدي خدّان " ونار شوق تفيض الدمع من شان وناطري غرق في ماء أجفاني تمازجا وهما في الأصل ضدان

(مسامرات ح ٢ - ف ح ٢ / ٤٣٤ - ذخائر الأعلاق)

نعوت المحبين الإلهيين رضي الله عنهم:

اعلم أن لله تعالى ميادين تسمى ميادين المحبة كلها، ثم يختص كل ميدان منها باسم

<sup>(</sup>١) الخد: الحفرة المستطيلة.

من نعوت المحبة، مثل ميدان الوجد، وميدان الشوق، وكل حال فيه جولان وحركة، فله ميدان، هذا أمر كلي".

وأول ما أذكره من نعوت المحبين قول ذي النون المصري إذ يقول: «إن لله عباداً ملأ قلوبهم من صفاء محض محبته، وفسَّح أرواحهم بالشوق إلى رؤيته، فسبحان من شوق إليه أنفسهم، وأدنى منه فهمهم، وصفت له صدورهم، فسبحان موفقهم، ومؤنس وحشتهم، وطبيب أسقامهم «إلهي لك تواضعت أبدانهم، وإلى الزيادة منك انبسطت أيديهم، فأذقتهم من حلاوة الفهم عنك ما طببت به عيشهم، وأدمت به نعيمهم، ففتحت لهم أبواب سمواتك، وأبحت لقلوبهم الجولان في ملكوتك، بل ما نسيت محبة المحبين، وعليك معول شوق المشتاقين، وإليك حنت قلوب العارفين، وبك أنست قلوب الصادقين، وعليك عكفت رهبة الخائفين، وبك استجارت أفئدة المقصرين، قد يئست الراحة من فتورهم، وقل طمع الغفلة فيهم، فهم لا يسكنون إلى محادثة الفكر فيها لا يعنيهم، ولا يفترون عن التعب والسهر، يناجونه بألسنتهم، ويتضرعون إليه بمسكنتهم، يسألونه العفو عن زلاتهم، والصفح عها وقع من الخطأ في أعهم الذين ذابت قلوبهم بفكر الأحزان، وخدموه خدمة الأبرار». (ف ح ٢ / ٣٤٩)، ٣٣٨)

ولنذكر إن شاء الله طرفاً من نعوت الحب، الذي ينبغي أن يكون المحب عليها، وبها يسمى عباً، فهي كالحدود للحب، فمن ذلك أنه موصوف بأنه مقتول، تالف، سائر إليه بأسهائه، طيار، دائم السهر، كامن الغم، راغب في الخروج من الدنيا إلى لقاء عبوبه، متبرم بصحبة ما يحول بينه وبين لقاء عبوبه، كثير التأوه، يستريح إلى كلام محبوبه وذكره بتلاوة ذكره، موافق لمحاب محبوبه، خائف من ترك الحرمة في إقامة الحدمة، يستقل الكثير من نفسه في حق ربه ويستكثر القليل من حبيبه، يعانق طاعة محبوبه ويجانب خالفته، خارج عن نفسه بالكلية، لا يطلب الدية في قتله، يصبر على الضراء التي ينفر منها الطبع لما كلفه محبوبه من تدبيره، هائم القلب، مؤثر محبوبه على كل مصحوب، محو في إثبات، قد وطأ نفسه لما يريده به محبوبه، متداخل الصفات، ما له نفس معه، كله له، يعتب نفسه بنفسه في حق عبوبه، ملتذ في دهش، جاوز الحدود بعد حفظها، غيور على محبوبه منه، يحكم حبه فيه على قدر عقله، مرحه جبار، لا يقبل حبه الزيادة بإحسان المحبوب ولا النقص بجفائه، ناس

حظه وحظ محبوبه، غير مطلوب بالآداب، مخلوع النعوت مجهول الأسهاء، كأنه سال وليس بسال، لا يفرق بين الوصل والهجر، هيهان متيم في إدلال، ذو تشويش، خارج عن الوزن، يقول عن نفسه إنه عين محبوبه، مصطلم مجهود، لا يقول لمحبوبه: لم فعلت كذا؟ وقلت كذا؟ مهتوك الستر، سره علانية، فضيحة الدهر لا يعرف الكتهان، لا يعلم أنه محب، كثير الشوق ولا يدري إلى من؟ عظيم الوجد ولا يدري فيمن؟ لا يتميز له محبوب، مسرور مخزون، موصوف بالضدين، مقامه الحرس، حاله يترجم عنه، لا يحب العوض، سكران لا يصحو، مراقب متحر لمراضيه، مُؤثِّر في المحبوب الرحمة به والشفقة لما يعطيه شاهد حاله، ذو أشجان، كلما فرغ نصب، لا يعرف التعب، روحه عطية وبدنه مطية، لا يعلم شيئاً سوى ما في نفس محبوبه، قرير العين، لا يتكلم إلا بكلامه.

المحبون هم المسمون بحملة القرآن، لما كان المحبون جامعين جميع الصفات، كانوا عين القرآن، كما قالت عائشة وقد سئلت عن خلق رسول الله على فقالت: «كان خلقه القرآن» لم تجب بغير هذا، وسئل ذو النون عن حملة القرآن من هم فقال: «هم الذين أمطرت عليهم سحاب الأشجان، وأنصبوا الركب والأبدان، وتسربلوا الخوف والأحزان، وشربوا بكأس اليقين، وراضوا أنفسهم رياضة الموقنين، فكان قرة أعينهم فيما قل وذجى، وبلغ وكفى، وستر ووارى، كحلوا أبصارهم بالسهر، وغضوها عن النظر، وألزموها الصبر، وأشعروها الفكر، فقاموا ليلهم أرقا، واستهلت آماقهم نسقا، فصحبوا القرآن بأبدان ناحلة، وشفاه ذابلة، ودموع زائلة، وزفرات قاتلة، فحال بينهم وبين نعيم المتنعمين، وغاية آمال الراغبين، فاضت عبراتهم من وعيده، وشابت ذوائبهم من تحذيره، فكأنَّ زفير النار تحت أقدامهم، وكأنَّ وعيده نصب قلوبهم».

وإليك تفصيل ما ذكرناه وأوجزناه، مع رد بعض هذه النعوت إلى الحقيقة الإلهية التي تستند إليها. (فح ٢ / ٣٤٥)

### المحب مقتول:

وذلك لأنه مركب من طبيعة وروح.

والروح نور والطبيعة ظلمة وكلاهما في عينه ضدان والضدان متنافران، والمتنافران متنازعان، كل واحد يطلب الحكم له، وأن يرجع

الملك إليه، والمحب لا يخلو إما أن تغلب الطبيعة عليه، فيكون مظلم الهيكل، فيحب الحق في الخلق، فيدرج النور في الظلمة، اعتباداً على الأصل في قوله: ﴿ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ﴾، والنهار نور، فعلم أنها متجاوران، وإن كانا ضدين: وأن أحدهما يجوز أن يكون مبطوناً في الآخر، فما يضرني أن أحب الحق في الخلق، لأجمع بين الأمرين، وأما إن غلب عليه الروح، فيكون منور الهيكل، فيحب الخلق في الحق لقوله ﷺ: «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه فأحبه في النعم عن أمره، فمشهوده الحق، ومها وقعت الغيرة بين الضدين، ورأى كل ضد أن مطلوبه ربا يتخلص لضده، يقول: «اقتله حتى لا يظفر به ضدي دوني» فإن قتلته الطبيعة مات وهو عجب للأكوان، وإن قتله الروح كان شهيداً عند ربه يرزق، فهو مقتول بكل حال، كل عجب في العالم هكذا، وإن كان لا بشعر بذلك.

عن أبيه عن قتاده عن سعيد بن عباده فله أجر الشهاده مثل هذا وزياده وهو من أهل الرياده كانت النار مهاده حدَّث السيخ أبونا عن عطاء بن يسار أن من مات محباً ثم قد جاء بأخرى عن فضيل بن عياض أن من مات خلياً

قال المحب:

فياقات لا يبكي عليه قتيلُ خليلُ خليلُ خليلُ

محب بكت عينــاه من حب قاتــل خليــلي جفــاني كان روحي لروحه

(ف ح ۲ / ۳۵۰ ـ ديوان / ٤١٩ ـ مسامرات ح ۲)

#### المحب تالف:

وذلك أنه خلقه الله من اسمه الظاهر والباطن، فجعله عالم غيب وشهادة، وخلق له عقلًا يفرق به بين حكم الاسمين، لإقامة الوزن بين العالمين في ذاته، ثم تجلى له في اسمه في ليس كمثله شيء كه فحيره، فلم يعطه هذا التجلي إقامة الوزن ولا سيها وقد قال له: وهو السميع البصير كه، فتلف من حيث لم ير حالًا توجب العدل وإقامة الوزن، فخرج عن حد التكليف، إذ لا يكلف إلا عاقل لما تقيد بعقله، فهذا نعت المحب بأنه تالف.

## المحب سائر إلى محبوبه بأسمائه:

وذلك أنه تجلى له في أسهاء الكون، وتجلى له في أسهائه الحسني، فتخيل في تجليه بأسهاء الكون، أنه نزول من الحق في حقه، ولم يك ذلك من أفقه، فلما تخلق بأسمائه الحسنى، غلبه ما جرت عليه طريقة أهل الله من التخلق، وهو يتخيل أن أسهاء الكون خلقت له لا لله، وأن منزلة الحق فيها بمنزلة العبد في أسمائه الحسنى، فقال: لا أدخل عليه إلا بأسمائى، وإذا خرجت إلى خلقه أخرج إليهم بأسمائه الحسني تخلقاً، فلما دخل عليه بما يظن أنها أسماؤه، وهي أسهاء الكون عنده، رأى ما رأته الأنبياء من الآيات، في إسرائها ومعارجها في الآفاق وفي أنفسهم ، فرأى أن الكل أسهاؤه تعالى ، وأن العبد لا اسم له ، حتى أن اسم العبد ليس له، وأنه متخلق به كسائر الأسهاء الحسني، فعلم أن السير إليه والدخول عليه والحضور عنده ليس إلا بأسهائه، وأن أسهاء الكون أسهاؤه، فاستدرك الغلط بعد ما فرط ما فرط، فجبر له هذا الشهود، ما فاته حين فرق بين العابد" والمعبود، وهذا مجلى عزيز في منصة عظمى ، كانت غاية أبي يزيد البسطامي دونها ، فإن غايته ما قاله عن نفسه: «تقرب إلىَّ بما ليس لي» فهذا كان حظه من ربه، ورآه غاية، وكذلك هو، فإنه غايته لا الغاية، وهذه طريقة أخرى ما رأيتها لأحد من الأولياء ذوقاً، إلا للأنبياء والرسل خاصة، من هذا المجلى وصفوه سبحانه بها يسمى في علم الرسوم صفات التشبيه، فيتخيلون أن الحق وصف نفسه بصفات الخلق، فتأولوا ذلك، وهذا المشهد يعطى أن كل اسم للكون فأصله للحق حقيقة، وهو للخلق لفظاً دون معنى، وهو به متخلق. (ف ح ٢ / ٣٥٠)

#### المحب طيار

## نعت المحب بأنه طيار علم صحيح ما عليه غبار

هذا بيت غير مقصود، هو ما ذكرناه من أسهاء الكون، كان يتخيل أن تلك الأسهاء وكره، فلها تبين له أنه في غير وكره ظهر، فطار عن كونه وكره، وحلق في جو كونه أسهاء حقه، فهو في كل نفس يطير منه إلى نفس آخر، لأن عين الأسهاء كلها لمن هو كل يوم في شأن، فها من يوم إلا والمحب يطير فيه من شأن إلى شأن، هذا يعطيه الشهود.

(ف ح ۲ / ۳۰۱)

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا ترجمة حياة الشيخ «كل الاسماء والصفات لله تعالى بالأصالة»

المحب دائم السهر:

لما رأى أن المحبوب لا تأخذه سنة ولا نوم ، علم أن ذلك من مقام حبه لحفظ العالم ، ودعاه إلى هذا النظر، كون الحق يتجلى في الصور، وللصور أحكام، ومن أحكام بعض الصور النوم، ورآه في مثل هذه الصورة لا تأخذه سنة ولا نوم، من حيث هذه الصورة، فعلم أن ذلك من مقام حبه لحفظ العالم، وإذا كان المحب جليس محبوبه، ومحبوبه بهذه الصفة، فالنوم عليه حرام، فالمحب يقول مع الفراق: «إن النوم عليه حرام» فكيف مع الشهود والمجالسة، قال بعضهم في سهر الفراق.

المنوم بعدكم عليَّ حرام مَنْ فارق الأحبابَ كيف ينام (ف ح ۲ / ۳۰۱) فالنوم مع المشاهدة أبعد وأبعد (1).

المحب كامن الغم:

أي غمه مستور لا ظهور له، فسبب ذلك قوله تعالى: ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ ثم يرى في شهوده أنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه تعالى، إذ هو محركها بها تتحرك فيه، ويرى في شهوده ما يقابل الكون به خالقه من سوء الأدب، وما لا ينبغي أن يوصف به. مما مدلوله العدم، فيريد أن يتكلم ويبدي ما في نفسه من الغيرة التي تقتضيها المحبة، ثم يرى أن ذلك بإذنه، لأنه بمن يرى الله قبل الأشياء، مقام أبي بكر، فيسكن، ولا يتمكن له أن يظهر غمه، لأن الحب حكم عليه، بأن ذلك الذي يعامل به المحبوب لا يليق به، ويرى أنه سلط خلقه عليه بها أنطقهم به وما عذرهم، وأرسل الحجاب دونهم، فكمن غم هذا المحب في الدنيا، فإنه في الآخرة لا غم له، ولهذا يطلب الخروج من الدنيا. (فح ٢ / ٣٥١)

(١) أحسب الله قوماً فاستسقاموا على طرق السوداد فلم يساموا وللإمام البرعي:

سقاهم بالمصف من كأس ودّ فصاموا في محبت وقاموا (كتاب المقدمة في التصوف/ لأبي عبد الرحمن السلمي)

عيناك في جنع ليل جَنَّ مُظْلَمُه بال عَفَتْ بيد الأنسواء أرسمه قد مارسوا الحب حتى هان معيظمه نور ومَعْدرَمُه بالسراء مَغْدَمُه

لو ذقت كأس الهوى العذري ما هجعت ولا ثنيّت عنان الشوق عن طلل ما الحسب إلا لقسوم يعسرفسون به عذابسه عنسدهم عَذْبٌ وظُلمتُسه

## المحب راغب في الخروج من الدنيا إلى لقاء محبوبه:

وهذا لما ذكرناه قبل، لأن النفس من حقيقتها طلب الاستراحة، والغم تعب، وكمونه أتعب، والدنيا محل الغموم، والذي يختص به هذا النعت هو رغبة المحب في لقاء محبوبه، هو لقاء خاص عيَّنه الحق، إذ هو المشهود في كل حال، ولكن لما عَينٌ ما شاء من المواطن، وجعله محلًا للقاء مخصوص، رغبنا فيه، ولا نناله إلا بالخروج من الدار التي تنافي هذا اللقاء، وهي الدار الدنيا. خُيِّر النبي ﷺ بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى الأخرى فقال: «الرفيق الأعلى» فإنه في حال الدنيا في مرافقةٍ أدنى، وورد في الخبر أنه: «من أحب لقاء الله » يعني بالموت «أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فلقيه في الموت بها يكرهه، وهو أن حجبه عنه، وتجلى لمن أحب لقاءه من عباده، ولقاء الحق بالموت له طعم لا يكون في لقائه بالحياة الدنيا، فنسبة لقائنا له بالموت نسبة قوله «سنفرغ لكم أيها الثقلان» والموت فينا فراغ لأرواحنا من تدبير أجسامها، فأراد وأحبّ هذا المحب أن يحصّل ذلك ذوقاً، ولا يكون ذلك إلا بالخروج من دار الدنيا بالموت لا بالحال، وهو أن يفارق هذا الهيكل الذي وقعت له به هذه الألفة، من حين ولد وظهر به، بل كان السبب في ظهوره، ففرق الحق بينه وبين هذا الجسم لما ثبت من العلاقة بينهما، وهو من حال الغيرة الإلهية على عبيده لحبه لهم، فلا يريد أن يكون بينهم وبين غيره علاقة، فخلق الموت وابتلاهم به تمحيصاً لدعواهم في محبته، فإذا انقضى حكمه، ذبحه يحيى عليه السلام بين الجنة والنار، فلا يموت أحد من أهل الدارين، فهذا سبب رغبتهم في الخروج من الدنيا إلى لقاء المحبوب، لأن الغيرة نصب، ويحيى الموت بالذبح حياة خاصة كما هو حكمنا بعد الموت، فإن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، فترى المحب يدعو بالهلاك على عالم التقييد والتركيب، الذي يمسكه عن اللحوق بالمشهد العالي الدائم للعالم البسيط، الذي هو للأرواح، فإن المحب مقيد بالجمال، وغائب عن وجه الحق في كل شيء، في ظلمة ونور، ومركب ويسيط، ولطيف وكثيف، فلو تحقق ذلك ما أحس بألم الفراق، ولا هيجته الغيرة، كما أن المحب يريد أن ينطلق من هذا البدن المقيَّد له من معارجه ، حيث يريد الحركة ، فإنه سمع الداعي يقول: لن يرى ربه أحد حتى يموت، فيرى في هذا العالم الخسيس كل الحجاب، والظلمة وطمس الأنبوار والغمة، ولكنه يعزي نفسه بزمن الفناء والغيبة، في أوقات الأحوال والواردات الإلهية، مع بقاء طلب الرحلة بالكلية، فأكثر نفوس العارفين تطلب التجرد من هذا الهيكل، والالتحاق بعالمها البسيط بالموت، لتلحق بالأرواح العلى ومن سبقتها من أرواح الأنبياء، للتفسّح في المجلى الأبهى، ولكن عند المحققين إنها تطلب التجرد عن هذا الهيكل حالاً وفناء، لا انفصال علاقة، لما لها بوجوده من المزيد فيها هي بسبيله، فهي متحققة أن الأجل المحتوم ما حان، ولا يقع الانفصال قبل الأوان، ولهذا ما طلب الرسول على الرحلة إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن خُير، وقد علم على أنه لا يخير إلا بانقضاء الأجل.

(ف ح ۲ / ۳۵۱ ـ ذخائر الأعلاق)

## المحب متبرم بصحبة ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه:

هذا النعت أعم من الأول في المحب، فإن العارف ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه إلا العدم، وما هو ثُمَّ، وليس الوجود سواه، فهو شاهده في كل عين تراه، فليس بين المحب والمحبوب إلا حجاب الخلق، فيعلم أن ثَمَّ خالقاً ومخلوقاً، فلم يقدر على رفع صحبة هذه الحقيقة فإنها عينه، والشيء لا يرتفع عن نفسه، ونفسه تحول بينه وبين لقاء محبوبه، فهو متبرم بنفسه لكونه مخلوقاً، وصحبته لنفسه ذاتية لا ترتفع أبداً، فلا يزال متبرماً أبداً، فلهذا يتبرم، لأنه يتخيل أنه إذا فارق هذا الهيكل فارق التركيب، فيرجع بسيطاً لا ثاني له، فينفرد بأحديته، فيضربها في أحدية الحق وهو اللقاء، فيكون الحق الخارج بعد الضرب لا هو، فهذا يجعله يتبرم، والعارف المحب لا يتبرم من هذا، لمعرفته بالأمر على ما هو عليه.

(ف ح ۲ / ۳۵۱)

### المحب كثير التأوه:

وهو قوله: ﴿ إِن إِبراهيم لأواه حليم ﴾ وصِفَ الحقّ من كونه اسمه الرحمن أن له نفساً ينفس به عن عباده، وفي ذلك النفس ظهر العالم، ولذلك جعل تكوين العالم بقول «كن»، والحرف مقطع الهواء، فالهواء يولده، ما هو هو، لأنه لا يظهر الحرف إلا عند انقطاع الهواء، والهواء نفس، ولهذا الهواء في العناصر هو نَفس الطبيعة، ولهذا يقبل الحروف، وهو ما يظهر فيه من الأصوات عند الهبوب، والظاهر من تلك الأصوات حرف الهاء والهمزة، وهما أقصى المخارج - مخارج الحروف - فإنها مما يلي القلب، وهما أول حروف الحلق، بل حروف الصدر، فها أول حرف يصوره المتنفس، وذلك هو التأوه لقربه من

القلب، الذي هو محل خروج النفس وانبعاثه، فيظهر عنه جميع الحروف، كما يظهر العالم بالتكوين عن قول «كن»، فإذا تجلى الحق من قلب المحب، ونظرت إليه عين البصيرة ـ لأن القلب وسع الحق ـ ورأى ما يقع من الذم على هذه النشأة الطبيعية، وهي تحتوي على هذه الأسرار الإلهية، وأنها من نفس الرحمن ظهرت في الكون، فذُمت وجُهل قدرُها، فكثر منه التأوه لهذه القادحة، لما يرى في ذلك من الوضوح والجلاء، والناس في عماية عن ذلك لا يبصرون، فيتأوه غيرة على الله، وشفقة على المحجوبين، لكون النبي على جعل كمال الإيمان في المؤمن أن يجب لأخيه ما يجبه لنفسه، فلهذا يتأسف على من حرمه الله هذا الشهود، ويتأوه لحبوب، من أجل ما يراه من عمى الخلق عنه، ومن شأن المحب الشفقة على المحبوب، لأن الحب يعطى ذلك. (ف ح ٢ / ٣٥٢)

# المحب يستريح إلى كلام محبوبه وذكره بتلاوة ذكره:

قال تعالى: ﴿ إِنَا نَحْنُ نَزِلنَا الذَكر ﴾ فسمى كلامه ذكراً، فاعلم أن أصل وجود الكون لم يكن عن صفة إلماء إلا عن صفة الكلام خاصة، فإن الكون لم يعلم منه إلا كلامه، وهو الذي سمع فالتذ في سماعه، فلم يتمكن له إلا أن يكون، ولهذا السماع مجبول على الحركة والاضطراب والنقلة في السامعين، لأن السامع عندما سمع قول «كن» انتقل وتحرك من حال العدم إلى حال الوجود، فتكون، فمن هنا أصل حركة أهل السماع، وهم أصحاب وجد، ولا يلزم فيمن؟ فإن الوجد لذاته يقتضي ما يقتضي، وإنها المحبوب يختلف، فمن هناك استراح المحبون إلى كلام المحبوب وذكره، والقرآن كلامه وهو ذكر، فلا يؤثرون شيئاً على تلاوته، لأنهم ينوبون فيه عنه، فكأنه المتكلم، كما قال: ﴿ فأجره حتى يسمع كلام المحبون، فيا أيها المدعي حبه تعالى، ما لك تتغنى بغير كلامه وهو الذي سواك وعدلك؟! الله ﴾ والتالي إنها هدي عبر تعالى، ما لك تتغنى بغير كلامه وهو الذي سواك وعدلك؟! وما لك تسمع وتصغى إلى غير خطابه وهو الذي اصطفاك وفضلك؟! وما لك تلحظ غير فالم المديرة؟! فمهما أراد المحب أن ينطق فباسم الحبيب، ومهها أراد أن ينظر فإلى وجه الحبيب، من نظر إلى غير وجه محبوبه هلك فكلام الحبيب، ومن سمع غير كلام معشوقه ندم وأسف. (ف ح ٢ / ٣٥٢ - تاج الرسائل)

#### المحب موافق لمحاب محبوبه:

هذا ما يكون إلا من نعوت المحبين لله خاصة ، لكونه تعالى لا يُحَدُّ ولا يتقيد ، وهو المتجلي في الاسم القريب ، كما يتجلى في الاسم البعيد ، فهو البعيد القريب ، قال المحب ، هوكل ما يفعل المحبوب محبوب ، فإذا فعل البعد ، كان محبوبه البعد عن المحبوب ، لأنه محبوب المحبوب ، فإنه أحبه لحب المحبوب لا بنفسه ، ولا يحبه بحب المحبوب لا بنفسه ، حتى يكون المحبوب صفة له ، وإذا كان المحبوب من صفات المحب قام به ، وإذا قام به فهو في غاية الوصلة ، في عين البعد أوصل منه به في القرب ، لأنه في القرب بصفة نفسه لا بصفة في غاية الوصلة ، في عين البعد أوصل منه به في القرب ، لأنه في القرب بالقرب إلا لنفسه ، كما لا يحب البعد إلا بمحبوبه ، فهو في حب البعد أتم محبة منه في حب القرب ، ولنا في هذا المعنى :

هوى بين المسلاحة والجسال ويضعف عنه كل ضعيف قلب وتقليبي مع الهجسران عندي فإني في السوصال عُبَيْد نفسي وشعلى بالحبيب بكل وجه

يقاسيه القوي من الرجال تقلب في النعيم وفي الدلال ألد من العناق مع الوصال وفي المحران عبد للموالي أحب إلى من شغلي بحالي

ففي هذا الشعر إيثار ما آثره المحبوب، ويتضمن ما أشرنا إليه في كلامنا قبله، وأما قولنا: «إن المحبوب صفة المحب» فيها ذكرناه، فهو قوله تعالى: ﴿ فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ﴾ فجعل عينه سمع العبد وبصره، فأثبت أنه صفته، فيا أحب المحب البعد إلا بمحبوبه، وهذا غاية الوصلة في عين البعد، فالمحب لله من عباد الله، هو المنقطع إلى الله، المؤثر جناب الله، الساعي في محاب الله ومراضيه، والأحباب أرباب، والمحبوب خلف الباب، المحب رب دعوى، فهو صاحب بلوى، لولا دعوى المحبة ما وقع التكليف، ولولا المحبة ما طلبنا الجزاء من اللطيف، المحبوب إن شاء وصل وإن شاء هجر، فإذا ادعى محبة عجبة اختبر، فالمحب في الاختبار، والحبيب مصان عن الأغيار، ولهذا لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. (ف ح ٢ / ٢٥٧، ٥٢٥ - ح ٤ / ٣٦٧)

### المحب خائف من ترك الحرمة في إقامة الخدمة:

وذلك أنه لا يخاف من هذا إلا عارف متوسط، لم يبلغ التحقيق في المعرفة، إلا أنه يشعر به من غير ذوق سوى ذوق الشعور، وهو محب، والمحب مطيع لمحبوبه في جميع أوامره، وتحقيق الأمر يعطي أن الآمر عين المأمور، والمحب عين المحبوب<sup>(1)</sup>، إلا أن الظاهر يظهر بحسب ما تعطيه حقيقة المظهر، وبالمظاهر تظهر التنوعات في الظاهر، وتختلف الأحكام والأسامي، وبها يظهر الطائع والعاصي، فالذي هو في مقام الشعور، ولم يحصل في حد أن ينزل الأشياء منازلها في الظاهر، يخاف أن يصدر منه ما يناقض الحرمة في خدمته، إذ يقول: ليس إلا هو، كما يذهب إلى ذلك من يرى الأعيان عيناً واحدة، ولكن لا يعرف كيف؟ فلا يزال يسيء الأدب، لأنه أخذ ذلك عن غير ذوق، فيخاف المحب إن صدرت منه قلة حرمة يزال يسيء الأدب، لأنه أخذ ذلك عن غير ذوق، فيخاف المحب إن صدرت منه قلة حرمة مفوة وغلط، أن يستند فيها بعد وقوعها إلى ما ذكرناه، فيحصل في قلة المبالاة بها يظهر عليه من ذلك، والمحبة تأبى إلا حرمة المحبوب، وإن كان المحب مُدِلًا بحبه لغلبة الحب عليه، وأنه يرى نفسه عين محبوبه فيقول: أنا من أهوى ومن أهوى أنا؛ فهذا سبب خوفه لا غير.

# إسناد بعض النعوت إلى حقائقها الإلهية

المحب يستقل الكثير من نفسه في حق ربه ويستكثر القليل من حبيبه:

وذلك أنه يفرق بين كونه عباً، لما يرى في نفسه من الانكسار والدلة والدهش والحيرة، التي هي أثر الحب في المحبين، ويرى نخوة المحبوب وتيهه ورياسته وإعجابه عليه، فيرى أنه إذا أعطاه جميع ما يملكه فهو قليل، لما أعطاه من نفسه، وأن حق عبوبه أعظم عنده من حق نفسه، بل لا يرى لنفسه حقاً، وإن كان في الحقيقة ما يسعى إلا في حق نفسه، هكذا تعطيه المحبة، كان لبعض الملوك عملوك يحبه اسمه إياس، فدخل على الملك بعض جلسائه، ورأى قدمي المملوك في حجر الملك، والملك يكبسها، فتعجب، فقال إياس: ياهذا ما هذه أقدام إياس، هذه قلب الملك في حجره يكبسه؛ هذا معنى قولنا: إن المحب

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا: في شرح كلمات الصوفية وهو الظاهر في المظاهر، ص (٣٤٠).

في حق نفسه يسعى، فإن له في ذلك الفعل لذة عظيمة، لا ينالها إلا بذلك الفعل، فالمحبوب ممتن عليه إذا مكنه مما تقع للمحب به لذة من المحبوب، فيرى المحب أي شيء جاء من المحبوب فهو كثير، فهو إنعام سيد على عبد، وأي شيء كان من المحب في حق المحبوب، ولوكان تلف الروح والمهجة في رضاه، لكان قليلاً، لأنه طاعة عبد لسيد محسان، وما قدروا الله حق قدره، فالمحبوب غني، فقليله كثير، والمحب فقير، فكثيره قليل، ولكن إن كان هذا نعت المحب عندهم، فهو نعت محب ناقص المعرفة، كثير الحب على عماية، لأن المحب إذا كان المخلوق، ليس له شيء يملكه، حتى يستقل أو يستكثر.

وأما إذا كان المحب الله ، فإنه يستكثر القليل من عبده ، وهو قوله : ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ و ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ ، وأما استقلاله الكثير في حق أحبابه من عباده ، فإن ما عند الله ما له نهاية ، ودخول ما لا نهاية له في الوجود محال ، فكل ما دخل في الوجود فهو متناه ، فإذا أضيف ما تناهى إلى ما لا يتناهى ، ظهر كأنه قليل ، أو كأنه لا شيء وإن كان كثيراً ، وهنا نظر يطول . (ف ح ٢ / ٣٥٣)

## المحب يعانق طاعة محبوبه ويجانب مخالفته:

قال شاعرهم:

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

المحب عبد، والعبد من وقف عند أوامر سيده، وتجنب مخالفة أوامره ونواهيه، فلا يراه حيث نهاه، ولا يفقده حيث أمره، لا يزال ماثلًا بين يديه، فإذا أمره رأى هذا المحب أنه قد امتن عليه، حيث استعمله وأمره، وأن هذا من عنايته به وإن فقد رؤيته ومشاهدته فيها شغله به، فهو في نعيم ولذة، بكونه يتصرف في مراسيم سيده وعن إذنه.

فإن كان المحب الله ، فأمر المحبوب له ، دعاؤه ورغبته فيها يَعِنُ له ويجبه ، ثم إنه يكره أشياء ، فيدعوه بصفة النهي مثل قوله : ﴿ لا تزغ قلوبنا ﴾ ﴿ ولا تحمل علينا إصراً ﴾ ﴿ ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ﴾ فهذا سؤال بصفة نهي ، فقد وقع منه الأمر والنهي لسيده ، وإجابة الحق هذا العبد من حيث هو محب لهذا العبد ، كالطاعة من العبد لأوامر سيده وعجانبة مخالفته . (فح ٢ / ٣٥٣)

### المحب خارج عن نفسه بالكلية:

اعلم أن نفس الشخص الذي يتميز به عن كثير من المخلوقات إنها هو إرادته، فإذا ترك إرادته لما يريد به محبوبه، فقد خرج عن نفسه بالكلية، فلا تصرف له، فإذا أراد به محبوبه أمراً ما، وعلم هذا المحب ما يريده محبوبه منه أو به، سارع أو تهيأ لقبول ذلك، ورأى أن ذلك التهيؤ والمسارعة من سلطنة الحب الذي تحَكُّم فيه، فلم ير المحبوب في محبه من ينازعه فيها يريده به أو منه، لأنه خرج له عن نفسه بالكلية، فلا إرادة له معه، ولكن مع وجود نفسه وطلبه الاتصال به، وإن لم يكن كذلك، فهو في مرتبة الجماد الذي لا إرادة له، فما له لذة إلا اللذة التي متعلقها التذاذ محبوبه بها يراه منه في قبوله.

المحب الله \_ أوحى إلى موسى: ﴿ ياابن آدم خلقت الأشياء من أجلك ﴾ . يعني الدنيا والآخرة، لأنه العين المقصودة (١)، وهو رأس الأحباء محمد على فالكل في تسخير هذه النشأة الإنسانية، الأفلاك وما تحتوي عليه، والكواكب وما في سيرها، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة، فما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، حتى نهاية الأمر، وهو التجلي الإلهي يوم الزور الأعظم، فهذا معنى خروج المحب عن نفسه بالكلية في كل ما يمكن أن يحتاج إليه المحبوب، وما لا حاجة للمحبوب به ولا يعود عليه منه لذة وابتهاج، فلا يدخل تحت هذا الباب. (فح ٢ / ٣٥٤)

## المحب لا يطلب الدية في قتله:

لأنا وصفناه أولًا بأنه مقتول، قتل المحب شهادة، فقتله حياته، والحي لا دية فيه، إنها يودي القتيل الذي يموت، فله شرعت الدية.

> لا يأخسذ القموم نوم لا ولا سنــة رأيتهم وسسواد الليسل يسترهم

لله قوم وجسود الحسق عيسنهسم هم الأحياء إن عاشوا وإن ماتوا هم الأعسزاء لا يدرون أنهم هم ولا ما هم إلا إذا ماتسوا لله درهم من سادة سلفوا وخلفونا على الآثار إذ ماتوا ولا يؤدهــم حفظ ولــو ماتــوا عن العيسون قياماً كلما ماتسوا

<sup>(</sup>١) أي هو ﷺ القصود بقوله تعالي: ﴿يَا ابن آدم﴾.

فكيف بالشمس لو أبدت محاسنهم وكنتَ تصدق أن الله أخسرنسا أحيـاء لم يعــرفــوا موتــاً وما قتلوا فلو تراهم سكماري في محاربهم الله كرمههم الله شرفهم الله يحييهم به إذا ماتوا

أقسمتُ بالله إن القسوم ما ماتسوا عن مشلهم أنهم والله ما ماتسوا في معرك وذووا رزق وقد ماتوا لقلت إنهم الأحيسا وإن ماتسوا لقــد رأيتهم كشفــأ وقـد بعثـوا من بعد ما قبروا من بعد ما ماتوا

المحب الله \_ كون العبد محبوباً إرادته نافذة ، لا إرادة للمحب تنازع إرادته ، المقتول لا إرادة له، ومن كان بإرادة محبوبه فلا إرادة له، وإن كان مريداً، ولا دية له لأن الحي لا دية فيه، والحياة الذاتية له، وهو حب الفرائض، إذا أداها أحبه الله، ففي النوافل يكون سمع العبد ويصره، وفي الفرائض يكون العبد سمع الحق وبصره، ولهذا ثبت العالم، فإن الله لا ينظر إلى العالم إلا ببصر هذا العبد، فلا يذهب العالم للمناسبة، فلو نظر إلى العالم ببصره لاحترق العالم بسبحات وجهه، فنظر الحق العالم ببصر الكامل المخلوق على الصورة، هو عين الحجاب الذي بين العالم وبين السبحات المحرقة.

(فح ۲ / ۲۰۵ ح ٤ / ۳۹۰ ح ۲ / ۴۰۳)

## المحب يصبر على الضراء التي ينفر منها الطبع لما كلفه محبوبه من تدبيره:

الإنسان مجموع الطبع والنور، فالطبع يطلبه والنور يطلبه، وكُلُّف النور أن يغتبن ويترك كثيراً مما ينبغي له وتطلبه حقيقته، لما يطلبه الطبع من المصالح، وأُمِرَ النور الذي هو الروح أن يوفيه حقه، وهو قوله ﷺ لمن قال له: «من أبرً» قال: «أمك» ثلاث مرات، ثم قال له في الرابعة «ثم أباك» فرجح بر الأم على بر الأب، والطبيعة الأم، وهو قوله ﷺ: «إن لنفسك عليك حقاً» وهي النفس الحيوانية «ولعينك عليك حقاً» فهذا كله من حقوق الأم التي هي طبيعة الإنسان، وأبوه هو الروح الإلهي وهو النور، فإذا ترك أموراً كثيرة من محابه من حيث نوريته، فإنه يتصف بأنه مضرور، وهو مأمور بالصبر، فهذا معنى يصبر على الضراء، وإن كانت حقيقته تنفر من ذلك، ولكن أمر الله أوجب، ثم قال له في صبره: «واصبر وما صبرك إلا بالله» فإن الله تسمى بالاسم الصبور، فكأنه قال له: أنا على عزة جلالي، قد وصفت نفسي باني أوذي، وأني أحلم وأصبر، وتسميت بالصبور، وأنا غير مأمور ولا محجور عليّ، فأدخلت نفسي تحت محاب خلقي، وتركت ما ينبغي لي لما ينبغي لخلقي، إيثاراً لهم ورحمة مني بهم، فأنت أحق بأن تصبر على الضراء بي، أي بسبب أمري، وبسبب كوني صبوراً على أذى خلقي، حين وصفوني بها لا يقتضيه جلالي، وهذا من كون الله محباً في هذا المجلى، وأما كونه كذلك لما كلفه محبوبه من تدبير نشأته الطبيعية، فإذا كان المحبوب الخلق والمحب الحق، فصورة التكليف ما يطلبه العبد من سيده \_ إذا عرف أنه محبوب لسيده \_ من تدبير مصالحه، بشرط الموافقة لأغراضه ومحابه، فيفعل الحق معه ذلك، فهذا هو ذلك المعنى الذي نعت به المحب. (فح ٢ / ٢٥٤)

## المحب هائم القلب:

قال المحب:

ولي فؤاد إذا طال السعداب به هام اشتياقاً إلى لقيا مُعَذِّبِه يفديك صَبِّ لو يكون له أعرز من نفسه شيشاً فداك به

لما كان القلب سمي بذلك لكثرة تصرفاته وتقليبه، كثرت وجوهه وتوجهاته، وهذه صفة الهائم، ولاسيا إذا كان الحق يظهر له في كل وجه يتوجه إليه، وفي كل مصرف يتصرف فيه، فإنه ناظر إلى عين محبوبه في كل وجه، وكثرة الوجوه في الأمر الواحد، تؤدي إلى التردد أيها يفعل؟ وكلها رضى المحبوب، فنحن لا نعرف الأرضى، وهو يعرف الأرضى في حقنا، غير أنا نعرف الأرضى ما بين النوافل والفرائض، فنقول الفرائض أرضى، ولكن إذا اجتمعت بحكم التخيير كالكفارة التي فيها التخيير، فلا يُعرف الأرضى إلا بتعريف مجدد، وكذلك الأرضى في النوافل لا يعرف إلا بتوقيف، والنوافل كثيرة، وما منها إلا مرضي من وجه وأرضى من وجه، فلابد من تعريف جديد، ففي مثل هذا يكون المحب هائم القلب، أي حائراً في الوجوه التي يريد أن يتقلب فيها.

المحب الله ـ ﴿ كُلُّ يُومُ هُو فِي شَأَنَ ﴾ ﴿مَا تُرددتُ فِي شَي أَنَا فَاعْلُهُۥ .

(مسامرات ح ۲ - ف ح ۲ / ۳۵٤)

### المحب مؤثر محبوبه على كل مصحوب:

لما كان العالم كله، ݣُل جزء منه عنده أمانة للإنسان، وقد كُلُف بأداء الأمانة، وأماناته كثيرة، ولأدائها أوقات مخصوصة، له في كل وقت أمانة، منها ما نبه عليه أبوطالب المكي من

أن الفلك يجري بأنفاس الإنسان، بل بنفس كل متنفس. والمقصود الإنسان بالذكر خاصة، لأنه بانتقاله ينتقل الملك ويتبعه حيث كان، فلا يزال العالم يصحبه الإنسان لهذه العلة، ثم إن الإنسان مفتقر لهذه الأمانات التي عند العالم، ومع افتقاره إليها، فإن المحين من رجال الله العارفين شغلوا نفوسهم بها أمرهم به مجبوبهم، فهم ناظرون إليه حباً وهيهاناً، قد تيمهم بعب بعده وقربه، فمن هنا نعتوا بأنهم آثروه على كل مصحوب، لأنه صاحبهم لقوله تعالى: ﴿ وهو معكم أينها كنتم ﴾ وكل من في العالم يصحبه أيضاً لأجل الأمانة التي بيده، فيؤثر الإنسان ـ لمحبته لله ـ جناب الله على كل مصحوب، قيل لسهل: (ما القوت؟) قال: «الله» قيل له: «ما نريد إلا ما تقع به الحياة» قال: «الله» فلم ير إلا الله، فلما ألحوا عليه وقالوا له: «إنها نريد ما به عهارة هذا الجسم»، فلما رآهم ما فهموا عنه، عدل ألى جواب آخر فقال: «دع الديار إلى بانيها، إن شاء عمرها وإن شاء خربها» يقول: ليس من شأن اللطيفة الإنسانية صحبة هذا الهيكل الخاص، ولابد أن تشتغل هي بها كلفها المحبوب، الذي هو عين حياتها ووجودها، وأي بيت أسكنها فيه سكنته، هذا إن كان يقول بعدم التجريد عن النشأة الطبيعية، كها نقول وكها أعطاه الكشف، وإن كان يقول بالتجريد عن النشأة الطبيعية، كها نقول وكها أعطاه الكشف، وإن كان يقول بالتجريد عن النشأة الطبيعة، فهو على كل حال، ممن يؤثر الله على كل مصحوب.

المحب الله \_ آثر الحق الإنسان من كونه محبوبه على جميع العالم، فأعطاه الصورة الكاملة، ولم يعطها لأحد من أصناف العالم، وإن كان موصوفاً بالطاعة والتسبيح لله، فقد آثره على كل مصحوب، قال تعالى: ﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ أعطاه جميع الأسماء الإلهية كلها، فسبَّحه بكل اسم إلهي له بالكون تعلق، وجَعَّده وعَظَّمَه، وما ثَمَّ في المخلوقات أشرف من اللّك، ومع هذا فقد فضل عليه الإنسان الكامل بعلم الأسماء، فهو في هذه الحضرة وهذا المقام أفضل، فهذا حد إيثار الحق له. (فح ٢ / ٣٥٥)

المحب محوفي إثبات:

أما إثباته فظهر في تكليفه، ومن العبادات الفعلية في صلاته، فقسمها بينه وبين عبده فأثبته، وأما محوه في هذا الإثبات فقوله: ﴿ والله خلقكم وما تعلمون ﴾ وقوله: ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ وقوله: ﴿ إن الأمر كله لله ﴾ وقوله: ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي ﴾ وقوله: ﴿ عما جعلكم مستخلفين فيه ﴾ فهذا في غاية البيان من كتاب الله، محوفي

إثبات، فالمحب ما له تصرف إلا فيها يُصرَّف فيه، قد حيره حبه، الآن يريد سوى ما يريده به، والحقيقة في نفس الأمر تأبى إلا ذلك، وكل ما يجري منه فهو خلق لله، وهو مفعول به لا فاعل، فهو محل جريان الأمور عليه، فهو محو في إثبات.

المحب الله \_ لا تقع العين إلا على فعل العبد، فهذا محو الحق، ولا يعطى الدليل العقلي والكشف إلا وجود الحق، لا وجود العبد ولا الكون، فهذا إثبات الحق فهو محو في عالم الشهادة، إثبات في حضرة الشهود. (ف ح ٢ / ٣٥٥)

## المحب قد وطّأ نفسه لما يريده به محبوبه:

لا حال الحب بين المحب وبين رؤية الأسباب، ولم يبق له نظر إلا إلى جناب محبوبه تعالى، جهل ما يحتاج العالم إليه فيه، ولابد له في نفس الأمر أن يؤدي إليه ما يطلبه به من حقوقه، كما قال على: «ولزورك عليك حقاً» فأتى بما يدخل فيه جميع العالم، وهو الزيارة، وهذا من جوامع كلمه، فوطأ هذا المحب نفسه لما يريده به محبوبه، فعلم ما للعالم من الحقوق عليه، من جهة ما أراده به محبوبه من تصريفه فيما صرفه، والحق حكيم، فلا يحركه إلا في العمل الخاص، وأداء الحق الخاص، فيما يطلبه به مَنْ كان من العالم في ذلك الوقت، فيعرف العالم من الله، فيربح شهود الحق، وهو قول الصديق: «ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله» فشاهد عين العالم في شهود الله.

المحب الله ـ لما كان في نفس الأمر، أن الحق سبحانه لا تقبل ذاته التصريف فيها، وجعل في نفوس العالم الافتقار إليه، فيها فيه بقاؤهم ومصالحهم وتمشية أغراضهم، فكأنه قد وطًا نفسه لجميع ما يريدونه منه وما يريدونه به، ولهذا إذا سألوه فيها لم يجيء وقته قال لهم: ﴿ سنفرغ لكم ﴾ فهو الفاعل في كل حال، وليست ذاته بمحل لظهور الآثار، فقد وقعت التوطئة، أنه مهياً لما يحتاج إليه الكون لا لنفسه، وله في كل ما أوجده تسبيح هو غذاء ذلك الموجود، فلهذا أخبر سبحانه أنه ما من شيء إلا وهو يسبح بحمده.

(ف ح ۲ / ۳۵۳) : المحب متداخل الصفات (۱) :

وذلك أن المحب يطلب الاتصال بالمحبوب، ويطلب اتباع إرادة المحبوب، وقد يريد المحبوب ما يناقض الاتصال، فقد تداخلت صفات المحب في مثل هذا.

<sup>(</sup>١) راجع المحبة تقتضى الجمع بين الضدين ص ١٢٣.

المحب الله مو الأول من عين ما هو آخر، فدخلت آخريته على أوليته، ودخلت أوليته على أوليته، ودخلت أوليته على آخريته، وما ثُمَّ إلا عينه، فأوليته عينه وآخريته عبده، وهو محبوبه، فقد تداخلت صفاته في صفات محبوبه، فإن قلت عبد لم تخلص، وإن قلت سيد () لم تخلص، وأنت صادق في الأمرين، فهذا حكم التداخل. (فح ٢/ ٣٥٦)

# المحب ما له تَفَسُّ مع محبوبه:

يقول ما هو مستريح مع محبوبه، لأنه مراقب محبوبه في كل نَفَس، يرى أين محابه فيتصرف فيها، فلا يبرح ذا عناء ببذل المجهود في رضى المحبوب، ورضاه مجهول، فلا راحة للمحب، فهذا معنى قولهم ما له نَفَسُ، أي يستريح من التنفيس، وهو إزالة الكرب والشدة، وهذا نعت المحب الصادق في حبه.

المحب الله ـ قوله: ﴿ كل يوم هو في شأن ﴾ ولا يتصرف إلا في حق عباده، ولا يقصد من عباده إلا أحبابه، وينتفع الباقي بحكم التبعية، يأكلون فضلات موائدهم، فشلغه بمصالحهم دنيا وآخرة، غير أنه موصوف بأنه لا يمسه لغوب، يقول تعالى: ﴿ ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ﴾ وهو قوله ﴿ أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ﴾ يعني في كل نفس هو تعالى في خلق جديد في عباده، وهو قوله: ﴿ كل يوم هو في شأن ﴾ وقال في أهل السعادة ﴿ لا يمسهم فيها نصب ﴾ مع كونهم في كل حال يتصرفون في حق الله لا في حق نفوسهم، ثم إن ذلك يعود عليهم، لا يقصدونه من أجل عوده عليهم، بل الحقائق تعطى ذلك، فلهذا وصف المحب بأنه لا نَفس

### المحب كله لمحبوبه:

وذلك أنه مجموع، ويحكم جمعيته ظهر عينه، فآحاده لله، إذ الأحدية لله، وليس المجموع سوى هذه الآحاد، فكله لله، فإن كل واحد من المجموع إذا ضربته في الواحد

<sup>(</sup>١) انظر إلى دقة التعبير ووضوحه، فلم يقل: «وإن قلت إله» وهذا يفسر ما قد يجيء في بعض الكتب أو العبارات من قوله «عبدٌ ربٌ» أي «عبدٌ سيدٌ» فإن الرب من معانيه السيد.

الحق، كان الخارج من ذلك واحد الحق، فهذا معنى كله لمحبوبه، وهو واحد المجموع، لأن المجموع له أحدية، وعلى هذا يخرج.

إذا كان المحب الله \_ فالكل في حق الله مع أحديته، إنها ذلك الأسهاء الإلهية وهي التسعة والتسعون، فظهرت الكثرة في الأسهاء، فصح اسم الكل، وآحاد هذا الكل عين كل اسم على حده، يطلب من العبد ذلك الاسم حقيقة واحدة، يظهر سلطانه فيها، ولا تكون إلا واحدة، فنضرب الواحد في الواحد، فيظهر في الشاهد واحد العبد، وهو المحبوب، فكله لله، لأن الأسهاء كلها تظهر أحكامها في العبد، والأسهاء لله، فالكل للعبد المحبوب عند الله، فها في الحضرة الإلهية شيء إلا للعبد المحبوب، فإن الله بذاته غني عن العالمين، فهو غني عن الكثرة وعن الدلالة عليه. (فح ٢ / ٣٥٣)

## المحب يعتب نفسه بنفسه في حق محبويه:

وذلك أن المحب يرى أنه يعجز عما لمحبوبه عليه من الحقوق، التي أوجبها حبه عليه، ولا علم له بطريق الإحاطة بمحاب محبوبه، فيجهد في أنه يعمل بقدر ما علم من ذلك، ثم يقول لنفسه: لو صدقت في حبك لكشف لك عن جميع محابه، فإنك في دار التكليف وهي دار محصورة، ومحاب الحبيب فيها معينة، بخلاف الآخرة فإنك مُسرَّحُ العين فيها، لأنها كلها محابه، فلا عتاب هناك، فلهذا عتب المحب هنا نفسه بنفسه في حق محبوبه.

المحب الله وصف نفسه بالتردد في حق حبه للعبد المؤمن، إذ من حق المحبوب أن لا يعمل له المحب ما يكرهه، والمحبوب يكره الموت، والحق يكره مساءته، من حيث ما هو محبوب له، فهذا معنى العتب، ولابد له من الموت لما سبق من العلم، ولكن لجهل العبد بها له في اللقاء من الخير، بخلاف المحبين، فإنهم يحبون الموت لا للراحة، بل للالتقاء مع المحبوب، ومن المحبين من يغلب عليه رضى المحبوب، ويرى أنه لا يحصل ذلك على حالة يعرف بها قدر حب المحب إلا بوجود التحجير، وتميز ما يرضي مما يسخط، ولا يكون ذلك إلا في دار التكليف، وأما في الآخرة فلا تحجير، فيقع التساوي، فيرتفع تميز قدر المحب في تصرفه من غير المحب فيكره بعض المحبين الموت لهذا المعنى، وهذا لصدقهم في المحبة.

المحب الله أيضاً في هذه الحقيقة وقد قضى بالموت على الجميع، وكان غرض هذه الطائفة المخصوصة - التي تريد التمييز - أن لا يرتفع عنها التحجير، ليعلم قدر محبتها لسيدها على

غيرها من الطوائف، ويأبى سبق العلم بالكائن إلا أن يكون، فهذا القدر يسمى عتباً في حق الحق، يميزه قوله تعالى: ﴿ فعال لما يريد ﴾ لا بل يميزه ﴿ ويختار ﴾ خاصة، والذي يُفهم أيضاً من قوله: ﴿ ولو شاء ﴾ فهذا وأمثاله موجب العتب، لا الإرادة ولا العلم، فإن الحكم لهما، فتفطن لما ذكرناه، فكل ذلك أسرار إلهية، غاروا عليها أصحابنا لما رأوا من عظيم قدرها، وهو كما قالوه، غير أن هذا الذي أبرزنا منها، بالنظر إلى ما عندنا من العلم بالله قشر، فهذا سبب إقدامنا على إبرازه، ولما فيه من المنفعة في حق العباد.

(فح ۲/۲ ۳۵۷)

### المحب ملتذ في دهش:

الدهش سببه فجأة المحبوب، وهو المعبر عنه بالهجوم، ولما كان الحق دعا قلوب العباد إليه، وشرع لهم الطريق الموصلة المشروعة، وتعرف إليهم بالدلالات فعرفوه، وتحبب إليهم بالنعم فأحبوه، فلما تجلى لهم على غير موعد عندما دخلوا عليه \_ وهم غير عارفين بأنهم في حال دخول عليه \_ فجأهم تجليه، فعرفوه بالعلامة، فدهشوا لفجأة التجلي، والتذوا لعلمهم بالعلامة في نفوسهم أنه حبيبهم ومطلوبهم، فهذا التذاذهم في دهش.

المحب الله \_ الله وصف نفسه بالاختيار وأنه على كل شيء قدير، وأنه لو شاء فعل، وأنه لا مُكْرِه له، وهو الصادق في قوله، وما حكم به على نفسه، وهو أيضاً المقيت، فقد ترتبت الأمور ترتيب الحكمة، فلا معقب لحكمه، فهو في كل حال يفعل ما ينبغي كما ينبغي لما ينبغي، فِعْلَ حكيم عالم بالمراتب، فتأتيه أسئلة السائلين، وما يوافق توقيت الإجابة في عين ما سألوه فيه، وقد تقرر أنه لا مكره له، ولابد من التوقف عند هذا السؤال، لمناقضته إذا أجابه ترتيب الحكمة، فهذا المقدار يسمى دهشا، وأما التذاذه، فإن السائل في ذلك عبوب، فهو يحب سؤاله ودعاءه، كما ورد في الخبر، أن شخصين محبوباً لله وبغيضاً، سألا الله في حاجة، فأوحى الله للملك أن يقضي حاجة البغيض مسرعاً، حتى يشتغل عن سؤاله، لكونه يبغضه ويبغض صوته، ويقول للملك: توقف عن حاجة فلان، فإني أحب أن أسمع صوته وسؤاله فإني أحبه؛ فهذا مقضي الحاجة على بغض، وهذا غير مقضي الحاجة مع حب وعناية، فلو كشف لهذا المحبوب هذا السر في وقت تأخر الإجابة، ما وسعه شيء مع حب وعناية، فلو كشف لهذا المحبوب هذا السر في وقت تأخر الإجابة، ما وسعه شيء

من الفرح بذلك، فالتوقف عن الإجابة كتوقف الداهش، لصدق قوله في أنه لا مكره له، والالتذاذ علمه بأنه لابد من وصوله إلى ما طلب وفرحه به، فسبحان العزيز الحكيم. (ف ح ٢ / ٣٥٧)

## المحب جاوز الحدود بعد حفظها:

هذا مُعَينٌ في أحباء أهل بدر، فإنهم ممن جاوز الحدود بعد حفظها، فقال لهم: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛ وأما في غير المعينين في العموم وهم معينون في الخصوص، وقد عين الحق صفتهم، فهو ما ذكر الله سبحانه في قوله: «أذنب عبد ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فقال في الرابعة أو الثالثة، اعمل ما شئت فقد غفرت لك» فأباح له، وأخرجه من التحجير في الدنيا، إذ كان الله لا يأمر بالفحشاء، فما عصى الله صاحب هذه الصفة، بل تصرف فيها أباحه الله له، وقد كان قبل هذه الصفة من أهل الحدود، فجاوزها بعد حفظها، فهذا أعطاه شرف العلم مع وجود عقل التكليف، بخلاف صاحب الحال، فإن حكم صاحب الحال حكم المجنون، الذي ارتفع عنه القلم، فلا يكتب لا له ولا عليه، وهذا يكتب له ولا عليه، وهذا يكتب له ولا عليه، فهذا قدر ما بين العلم والحال، فما أشرف العلم!! فالمحب إذا كان صاحب علم هو أتم من كونه صاحب حال، فالحال في هذه الدار الدنيا فقص وفي الآخرة تمام، والعلم هنا تمام وفي الآخرة تمام وأتم.

المحب الله ـ لما علم من عباده المحبين له، أنهم غير مطالبين لله ما أوجبه لهم على نفسه ، جاوز الحدود بعد حفظها، فأعطاهم ما أوجبه على نفسه وهو حفظها، ثم أعطاهم بغير حساب، وهو مجاوزته الحدود، فإن الحد الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعاثة ضعف، ومجاوزة الحدود الزيادة في قوله: ﴿ للذين أحسنوا الحسنى ﴾ وهو حفظ الحد ﴿ وزيادة ﴾ وهي ما جاوز الحد ﴿ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ﴾. (ف ح ٢ / ٣٥٧)

#### المحب غيور على محبوبه منه:

وهذا أحق ما يوجد في حق من يحب الله، وهذا مقام الشبلي، أداه إلى ذلك تعظيم عبوبه في نفسه وحقارة قدره، فرأى أنه لا يليق بذلك الجناب العزيز إدلال المحبين، فإن المحبين لهم إدلال في الحضرة الإلهية، إلا المحبين الموصوفين بالغيرة، فإنه لا إدلال لهم، لما

غلب عليهم من التعظيم، فهم الموصوفون بالكتمان \_ وسببه الغيرة \_ والغيرة من نعوت المحبة، فهم لا يظهرون عند العالم بأنهم من المحبين، وهذا مقام رسول الله على المحبة وصف نفسه بأنه أغير من سعد، بعد ما وصف سعداً بأنه غيور، فأتى ببنية المبالغة في غيرة سعد، ثم ذكر أنه على أغير من سعد، فستر محبته وما لها من الوجد فيه، بالمزاح وملاعبة الصغير، فإظهار حبه فيمن أحبه \_ من أزواجه وأولاده وأصحابه \_ هذا كله من باب الغيرة، وقوله: ﴿ إنها أنا بشر ﴾ فلم يجعل عند نفسه أنه من المحبين، فجهلته طبيعته وتخيلت أنه معها، لما رأته يمشي في حقها أو يؤثرها، ولم تعلم بأن ذلك عن أمر محبوبه إياه بذلك، فقيل: إن محمداً على يجب عائشة والحسن والحسين، وترك الخطبة يوم الجمعة ونزل إليهما، لما رآهما يعثران في أذيالهما، وصعد بهما وأتم خطبته، هذا كله من باب الغيرة على المحبوب أن تنتهك حرمته، وهذا ما ينبغي أن يكون الأمر عليه تعظيماً للجناب الأقدس أن يُعين، ثم لا يظهر ذلك الاحترام من الكون، فسدل ستر الغيرة في قلوب عباده المحبين.

المحب الله \_ قال على في هذا الحديث: «والله أغير مني ومن غيرته حرم الفواحش» ليفتضح المحبون في دعواهم محبته، فغار أن يدعي فيه الكاذب دعوى الصادق، ولا يكون تُمَّ ميزان يفصل بين الدعويين، فحرم الفواحش، فمن ادعى محبته وقف عند حدوده، فتبين الصادق من الكاذب، والكل بالله قائم، فغار على محبوبه منه، فأضاف الأفعال إليه لا إلى العبد، حتى لا ينسب نقص للعبد.

فتنبه أيها الغافل، واستيقظ أيها النائم، فقد جاءك النصح بالتصريح، وما قنع بالإشارة والتلويح، هذه عين قد نظرت إلى بهجتها، وأذن أصغت إلى نغمتها، ويد عطفت فقطفت، ورجل سعت فوصلت، وقلب عشق فلحق، وعقل سار فحار، وعين مفتونة بلون، وقلب متعشق بكون، وعقل حائر في قضية عين، فلا لون انتقل، ولا كون اتحد بذات عاشقه فاتصل، ولا حاكم على وجه الحق عثر في قضية العين فحصل، فلا حبيب تدلى، ولا محب دنا، فعُبْرة تُسْكَب، وقلب بنار الأسى يتقلب، فإن هَمَّ الحبيب بالاتصال، وأدن بالتجلي، فسترى أيها المحب جبالك تتصدع، وشاخك يخشع، وأمنك يفرق، وقائمك يُصْعَق، وروضك يُحْرق، وجديدك يُخْلق، غيرة أن يبقى عزيزاً لعزه، وآمناً لأمنه، أو قائماً لقيوميته، أو دائماً لديموميته. (فح ٢ / ٣٥٨ - تاج الرسائل)

#### المحب يحكم حبه فيه على قدر عقله:

لأن عقله قيده، فعقله قيده، وما خاطب تعالى إلا العقلاء، وهم الذين تقيدوا بصفاتهم، وميزوها عن صفات خالقهم، فلما وقع التباين حصل التقييد، فكان العقل، ولهذا أدلة العقول تميز بين الحق والعبد، والخالق المخلوق، فمن وقف مع عقله في حال حبه، لم يتمكن أن يقبل من سلطان الحب إلا ما يقتضيه دليله النظري، ومن وقف مع قبول عقله لا مع نظر عقله، فقبل من الحق ما وصف به نفسه، تحكم فيه سلطان الحب بحسب ما قبله عقله من ذلك، فالعقل بين النظر والقبول، فحكم الحب في العقل الناظر والقابل ليس على السواء، فافهم فإن هنا أسراراً.

المحب الله \_ نسبة العقل إلينا نسبة العلم إليه، فلا يكون إلا ما سبق به علمه، كما لا يكون منا إلا قدر ما اقتضاه عقلنا، فحُكم حبه في خلقه لا يجاوز علمه، وحكم حبنا فيه لا يجاوز عقلنا نظراً أو قبولاً، فافهم. (فح ٢ / ٣٥٨)

# المحب مثل الدابة جرحه جُبَار:

حكي أن خطافاً راود خطافة كان يجبها في قبة لسليمان عليه السلام، وكان سليمان في القبة، فسمعه وهو يقول لها: لقد بلغ مني حبك أن لوقلت لي: اهدم هذه القبة على سليمان لفعلت، فاستدعاه سليمان عليه السلام وقال له: ما هذا الذي سمعته منك؟ فقال: يا سليمان لا تعجل عليّ، إن للمحب لساناً لا يتكلم به إلا المحبون، وأنا أحب هذه الأنثى فقلت ما سمعت، والعشاق ما عليهم من سبيل، فإنهم يتكلمون بلسان المحبة لا بلسان العلم، فضحك سليمان ورحمه ولم يعاقبه، فهذا جرح قد جعله جُباراً، وأهدره ولم يؤاخذه به، كذلك المحب، كل ما أعطاه إدلال الحب وصدق المودة من الخلل في ظاهر الأمر، لا يؤاخذ به المحب، فإن ذلك حكم الحب، والحب مزيل للعقل، وما يؤاخذ الله إلا العقلاء لا المحبين، فإنهم في أسره وتحت حكم سلطان الحب، البهيمة لا تقصد ضرر العباد ولا تعقل، فجرحها جبار، المحب محكوم عليه، فغيره هو القاتل، فجرحه جبار.

المحب الله ـ جرحه جبار وهو الصادق، وتوعد على الخطيئة بها توعد به، ثم عفا ولم يؤاخذ من غير توبة من العاصي، بل امتناناً منه وفضلًا، فأهدر ما كان له أن يأخذ به، كان

ما اجترحه المسيء جباراً، وما توعد به الحق من وقوع الانتقام به جبار، لأنه عفا عنه من غير سبب، ولله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. (ف ح ٢ / ٣٥٨)

### المحب لا يقبل حبه الزيادة بإحسان المحبوب ولا ينقص بجفائه:

هذا الحكم لا يكون إلا في محب أحبه لذاته، عن تجل تجلى له في اسمه الجميل، فلا يزيد بالبر ولا ينقص بالإعراض، بخلاف حب الإحسان والنعم، فإنه يقبل الزيادة والنقص، وهو الحب المعلول، قالت المحبة: لو قطعتني إرباً إرباً لم أزدد فيك إلا حباً؛ يعني أنه لا ينقص حبنا لذلك، وهو قول المرأة المحبة، يقال إن هذا قول رابعة العدوية المشهورة، التي أربت على الرجال حالاً ومقاماً، وقد فصَّلَت وقَسَّمَت رضي الله عنها، وهو أعجب الطرق في الترجمة عن الحب:

أحسبك حبين حب الحسوى فأمسا السذي هو حب الحسوى وأمسا السذي أنست أهسل له فلا الحسمسد في ذا ولا ذاك لي

وحب الأنك أهل لذاك فشخي بلكسرك عمن سواك فكشفك الحجب حتى أداك ولكن لك الحمد في ذا وذاك

ارحم اليسوم زائسراً قد أتساك

قد أبى القلب أن يحب سواك

طال شوقی متی یکون لقاکا

غير أني أريدها لأراكا

وقالت الأخرى ـ جارية عتاب الكاتب ـ : مواكما من لم سواكما

يا حبيب القلوب من لي سواكا أنت سؤلي وبغيتي وسروري يا منايا وسيدي واعتادي ليس سؤلي من الجنان نعيا

ولنا في هذا النعت:

فحــبــك لا يحول ولا يزيـــد وحبـك مثــل خلقك لي جديد نعيمك أو عذابك لي سواء فحبى في المذي تختار مني

هذا ميزان الاعتدال، وهـو الميزان الإلهـي، لا تؤثـر فيه الـعـوارض، ولا يتأثر بالأحوال.

المحب الله - لا ينتفع بالطاعة ولا يتضرر بالمخالفة، من أحبه من عباده لم تضره الذنوب، ولا قدحت في منزلته، بل بَشرَه فقال: ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم ﴾ فقدم العفو على السؤال عندنا، وعلى العتاب عند غيرنا ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ فقدم المغفرة على الذنب، وليس بذنب عنده، وإنها ذكره لتعرف العناية الإلهية بأحبابه، لا ذنب لمحبوب، ولا حسنة لمحب عند نفسه، ومع هذا كله، فإنه مقام خفي غير جلي، سريع التفلت في المحب، يتصور فيه المطالبة مع الأنفاس، مُدّعيه حافظ لميزانه، إن أخل به قامت الحجة عليه من الجانبين، فلا يحفظه إلا ذو معرفة تامة، وذو حب صادق، قوي السلطان، ثابت الحكم. (فح ٢ / ٢٥٩ - مسامرات ح ٢ - فح ٢ / ٢٥٩)

#### المحب غير مطلوب بالآداب:

إنها يطلب بالأدب من كان له عقل، وصاحب الحب ولهان مُدَلُّه العقل، لا تدبير له، غير مؤاخذ في كل ما يصدر عنه.

فإذا كان المحب الله \_ فهو الكبير المالك، مشرع الآداب في العقلاء، مؤدب أوليائه كما قال على: «إن الله أدبني فأحسن أدبي» والسيد لا يقال يتأدب مع غلامه، وإنها يقال السيد يعطي ما يستحقه العبد المحبوب عنده المكرم لديه منة منه وفضلًا، فالسيد غير مطالب بالأدب مع عبده، وإن كان محبوباً له. (فح ٢ / ٣٥٩)

#### المحب ناس حظه وحظ محبوبه:

حب الحب هو الشغل بالحب عن متعلقه، فإن العاشق المحب من أشرب في قلبه الحب، وعِشْقُ العشقِ هو الحب الصدق، جاءت ليلي إلى قيس وهو يصيح: ليلي ليلي؛ ويأخذ الجليد ويلقبه على فؤاده فتذيبه حرارة الفؤاد، فسلمت عليه وهو في تلك الحال، فقالت له: أنا مطلوبك، أنا بغيتك، أنا محبوبك، أنا قرة عينك، أنا ليلي؛ فقال العاشق المجنون لمعشوقه على التعيين: إليك عني وتباعدي مني، فإن حبك شغلني عنك، وأنت مني وأنا منك؛ فوقف مع الألطف، وزهد في الأكثف، لأنه عرف ما كثف، فوقف وما انحرف، وهذا ألطف ما يكون، وأرق في المحبة، فحب الحب ينسي المحب حظه وحظ محبوبه، فإن الحب استفرغه، فأنساه المحبوب وأنساه نفسه، والحقيقة الإلهية التي صدرت منها هذه

الحقيقة لا تنقال، نعم تنقال، إلا أنها من الأسرار التي لا تذاع، فمن كشفها عرفها، ولا يجوز أن يُعَرِّف بها، وآيتها من كتاب الله: ﴿ نسوا الله فنسيهم ﴾ ومن نسي صورته نسي نفسه. (فح ٢ / ٣٥٥ - ح ٤ / ٣٨٣ - ح ٢ / ٣٥٥)

### المحب مخلوع النعت:

المحب لا نعت له يُقَيَّد به ولا صفة، فإنه بحيث يريد محبوبه أن يقيمه فيه، فنعته ما يراد به، وما يراد به لا يعرفه، فهو مخلوع النعوت، ومن هنا قال أبو يزيد البسطامي لما سئل: كيف أصبحت؟ قال: لا صباح لي ولا مساء، إنها الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة، وأنا لا صفة لى (۱).

المحب الله \_ هو كامل لذاته، لا يكمل بالزائد، فلا نعت له ولا صفة، لأنه ليس معند الله على المناء الله على العزة على يصفون. (ف ح ٢ / ٣٦٠)

### المحب مجهول الأسماء:

قال الشاعر:

### لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي

فهذا مثل قولهم: إنه مخلوع النعوت، فالعبودية له ذاتية، فها له اسم معين سوى ما يسميه به محبوبه، فبأي اسم سهاه ودعاه به، أجابه ولبَّاه، فإذا قيل للمحب: ما اسمك؟ يقول: سل المحبوب، فها سهاني به فهو اسمي، لا إسم لي، أنا المجهول الذي لا يُعْرَف، والنكرة التي لا تتعرف.

المحب الله \_ لا إسم له يدلُّ على ذاته ، وإنها المألوه \_ الذي هو محبوبه \_ نظر إلى ما له فيه من أثر فسهاه بآثاره ، فقبل الحق ما سهاه به ، فقال المألوه : يا الله ، قال الله له : لبيك ؛ قال المربوب : يا رب ، قال له الرب : لبيك : قال المخلوق له : يا خالق ، قال الخالق : لبيك ؛ قال المرزوق : يا رزاق ، قال الرزاق : لبيك ؛ قال الضعيف : يا قوي ، قال القوي : أجبتك ؛ فأحوالنا تدعوه دعاء تحقيق ، فيتخذها أسهاء ، ولهذا تختلف ألفاظها وتركيب

<sup>(</sup>١) راجع شرح ذلك في كتابنا «شرح كلمات الصوفية».

حروفها بحسب اللسان، والمعنى الموجب للاسم معقول عند المخلوقين، فيقول العربي: يا الله، للذي يقول له الفارسي: أي خداي، ويقول له الرومي: إيشا، ويقول له الأرمني: أي أصفاج، ويناديه التركي: أي تنكري، ويناديه الأفرنجي: أي كريطور، ويقول له الحبشي: واق؛ فهذه ألفاظ مختلفة لمعنى واحد مقصود من كل مخلوق، فلهذا قلنا: إنه مجهول الأسهاء، إذ الأسهاء دلائل، فالمحبوب بأي اسم دعا محبه أجابه.

(ف ح ۲ / ۳۲۰)

### المحب كأنه سال وليس بسال:

وهذا النعت يسمى البهت والسُبَات، ولا يكون له هذا إلا في حال الاستغراق فيها عنده من حب محبوبه، حتى إن محبوبه ربها يكون بإزائه ولا يعرفه به، ويناديه ولا يعرف صوته مع نظره إليه، فهو كالسالي في حاله، وهو في غاية الهيهان فيه.

المحب الله \_ والله غني عن العالمين، ويطالبهم بأنفاسهم أن يكون تنفسهم بذكره، وأنه سميع الدعاء. (فح ٢ / ٣٦٠)

### المحب لا يفرق بين الوصل والهجر:

وذلك لشغله بها عنده من محبوبه، فهو مشهوده دائماً، أو يكون كما قال القائل:

فالليل إن وصلت كالليل إن هجرت أشكو من الطول ما أشكو من القصر

فهو في الحالين صاحب شكوى، فيا تغيرت عليه الحال، فهو في عذاب دائم، وأما نحن فعلى المذهب الأول، ما لنا شغل إلا به، فهو مشهودنا لا نعرف غيره، ولا نشهد سواه، ولنا في ذلك:

منعلي بها وصلت ليلاً وإن هجرت فها أبسالي أطسال الليل أم قصرا المحب الله ـ الكلمة الإلهية واحدة، قال تعالى: ﴿ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ﴾ لا تفريق عنده، فبعده عين قربه، وقربه عين بعده، فهو البعيد القريب، ما عنده وصل بنا فيقبل الفصل، ولا هجر فيقبل الوصل.

فعين الوصل عين الهجر فيه وما يدريه إلا من رآه (فح ٢ / ٣٦٠)

### المحب متيم في إدلال:

المتيم الذي تُعَبَّده الحب وأذله، مع إدلال يجده عنده، ولا يعرف سببه سوى ما تعطي الحقائق، من أن المحب يعطي المحبوب سيادته عليه، فكأنه ولاه، ومن حالته هذه، فلا بد أن تشم منه رائحة إدلال في إذلال وخضوع، وهذا يعطيه مقام الحب.

المحب الله \_ «عبدي جعت فلم تطعمني، ظمئت فلم تسقني، مرضت فلم تعدني» «من تقرب إلى شبراً، تقربت منه ذراعاً» فضاعف التقريب: ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم ﴾ فتضاعف الأجر إدلال، والسؤال سؤال.

(ف ح ۲ / ۳۲۰)

#### المحب ذو تشويش:

سبب ذلك جهله بها في نفس المحبوب، فلا يدري بأية حالة يكون معه، أما إذا كان الحق محبوبه، فإنه قد عرف ذلك بها شرع له، فلا يبقى عليه تشويش في قلبه، إلا فيها منحه من الأسرار وما حباه به من اللطائف، وهو يحب أن يحببه إلى خلقه، حتى تجتمع الهمم والقلوب كلها عليه، ولا يتمكن له إلا بإذاعة أسراره، لأن النفوس مجبولة على حب المنح والهبات والعطايا، ثم إنه لا يعلم هل يرضى إذاعة تلك الأسرار ربه أم لا؟ فهذا سبب تشويش قلوب المحبين لله.

المحب الله ـ نفذ الأمر الإلهي بأن يؤمن من سبق علمه فيه أنه لا يؤمن، وقوله وعلمه واحد، فمن أي حقيقة قال آمراً من علم أنه لا يمتثل أمره؟ فقد عَرَّضه للمعصية، وهو الحكيم العليم، فمن هنا صدر التشويش في العالم، واختلاف الأغراض والمنازعات.

(ف ح ۲ / ۳۲۰)

## المحب خارج عن الوزن:

التصرفات على الوزن المعتبر في الحكمة تطلب الفكر الصحيح ، والمحب لا فكرة له في تدبير الكون ، وإنها همه وشغله بذكر محبوبه ، قد أفرط فيه الحيال فلا يعرف المقادير ، فإن كان محبوبه الله \_ لما وسعه قلبه \_ فذلك الحارج عن الوزن ، فلا يزنه شيء ، ألا ترى إلى التلفظ بذكره وهي لفظة «لا إله إلا الله» لا تدخل الميزان ، ولما دخلت بطاقتها من حيث ما هي

مكتوبة في الميزان لصاحب السجلات، طاشت السجلات وما وزنها شيء، ولو وضعت أصناف العالم ما وزنتها، وهي لفظة من قائل لم يتصف بالمحبة، فيا ظنك بقول محب؟! فيا ظنك بحاله؟! فيا ظنك بقلبه الذي هو أوسع من رحمة الله؟! (١) وسِعَتُه إنها كانت من رحمة الله، فهذا من أعجب ما ظهر في الوجود، أن اتساع القلب من رحمة الله، وهو أوسع من رحمة الله، يقول أبو يزيد: «لو أن العرش وما حواه مائة ألف مرة في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس بها، فكيف حال المحب؟!

المحب الله \_ تعالى عن الموازنة محبوب الحق عند الحق، لأن المحب لا يفارق محبوبه، وما عند الله باق، فالمحبوب باق، وما يبقى ما يوازنه ما يفنى. (ف ح ٢ / ٣٦١)

#### المحب يقول عن نفسه: إنه عين محبوبه:

اعلم أن الصدق في المحبة يجعل المحب يتصف بصفة المحبوب، فإن المحب إذا عشق مَنْ صفتُه كذا، حكم عليه هذا المعشوق، فنقله إليه وكساه من ملابسه، فأخرجه عن الذي يقتضيه عالم الطبيعة من كدر الشبه، إذا كان المعشوق عِلماً، والشبهات والحرام، إذا كان المعشوق عملاً، والشهوات الطبيعية، إذا كان المعشوق روحاً مجرداً عن المواد، وعن البشرية، إذا كان المعشوق مَلكاً، وعما سوى الله، إذا كان المحبوب هو الله، فالمحب يقول عن نفسه: إنه عين محبوبه، وذلك لاستهلاكه فيه، فلا يراه غيراً له، قال قائلهم في ذلك: وأنا من أهوى، ومن أهوى أنا» وهذه حالة أبي يزيد(١).

المحب الله \_ المحب الصادق من انتقل إلى صفة المحبوب، لا من أنزل المحبوب إلى صفته، ألا ترى الحق سبحانه \_ لما أحبنا \_ نزل إلينا في ألطافه الخفية بها يناسبنا؟ مما يتعالى

<sup>(</sup>١) راجع شرح ذلك في كتابنا وشرح كلمات الصوفية».

<sup>(</sup>Y) حكي أن بعض المتحابين ركبا في البحر، فسقط أحدهما في البحر وغرق، فألقى الآخر نفسه في البحر، فقام الغواصون فأخرجوهما سالمين، فقال الأول لصاحبه: أما أنا فسقطت في البحر، فأنت لم ألقيت نفسك؟ فأنشد:

أنسا غائسب بك عني توهمست أنسك أني (مقدمة التصوف/ لأبي عبد الرحمن السلمي)

جده وكبرياؤه عن ذلك، فنزل إلى التبشيش بنا إذا جئنا إلى بيته لقصد مناجاته، وإلى الفرح بتوبتنا ورجوعنا إليه من إعراضنا عنه، والتعجب من عدم صبوة الشاب من الشاب الذي في محل حكم سلطانها وإن كان ذلك بتوفيقه، وإلى نيابته عنا في جوعنا وعطشنا ومرضنا، وإنزاله نفسه إلينا منزلتنا، لما جاع بعض عبيده قال للآخرين: «جعت فلم تطعمني» ولما عطش آخر من عباده قال سبحانه لعبد آخر: «ظمئت فلم تسقني» ولما مرض آخر من عباده قال لأخر من عباده: «مرضت فلم تعدني» فإذا سأله هؤلاء العبيد عن هذا كله يقول لهم: «أما إن فلاناً مرض فلو عدته لوجدتني عنده، أما إنه جاع فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أما إنه عطش فلان فلو سقيته لوجدت ذلك عندي» - والخبر صحيح - وأحب الله بعض عباده، فكان سمعه وبصره ولسانه، فهذا من ثمرة المحبة حيث نزل إلينا.

وكذا العبد الصادق في محبته ربه يتخلق بأسمائه، فيتخلق بالغنى عن غير الله، وبالعز بالله تعالى، وبالعطاء بيد الله تعالى، وبالحفظ بعين الله تعالى، فالمتخلقون بأسماء الله لما أحبوه اتصفوا بصفاته على حد ما يليق بهم(). (ف ح ٢ / ٥٩٦، ٣٦١، ٥٩٦، ٣٦١)

# المحب مصطلم مجهود لا يقول لمحبوبه: لم فعلت كذا؟ لم قلت كذا؟:

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله على عشر سنين، فها قال لي الشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: لم لم تفعله؟ لأنه كان يرى تصريف محبوبه فيه، وتصريف المحبوب في المحب لا يُعلَّل بل يُسَلَّم، لا بل يستلذ، لأن المحب مصطلم بنار تحرق كل شيء تجده في قلبه ما سوى محبوبه، غيرة، فهو يبذل المجهود ولا يرى أنه وفي، ولا يخطر له أنه تحرك فيها يرضى محبوبه.

المحب الله في هذا الموطن لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، فكيف يقول: لِمَ؟ وما فعل إلا هو، يقول الحق لمحبوبه «أنا يدك اللازم له» لكل محبوب تجل لا يكون لغيره، فما يجتمع عنده اثنان ولا يصح، فهذا الاصطلام، ونعته بالمجهود ما نسب إليه من التردد.

(ف ح ۲ / ۳۲۱)

<sup>(</sup>١) راجع الخاتمة التخلق والتحقق.

 <sup>(</sup>٢) الضمير يعود للفعل قبله من قبيل قوله تعالى: وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم».

المحب مهتوك الستر، سره علانية، فضيحة الدهر، لا يعلم الكتمان: قال المحب الصادق:

> من كان يزعم أنْ سيكتم حبه الحبب أغبلب للفؤاد بقهسره وإذا بداسر السلبسيب فإنسه إني لأحسد ذا هوى متحفيظاً

حتى يشكك فيه فهو كذوب من أن يُرى للستر فيه نصيب لم يبسد إلا والفتى مغلوب لم تتسهسمه أعسين وقسلوب

الحب غلاب، لا يبقى ستراً إلا هتكه، ولا سراً إلا أعلنه، زفراته متصاعدة، وعبراته متتابعة (١)، تشهد عليه جوارحه بها تحمله من الأسقام والسهر، وتَنَم به أحواله، إن تكلم تكلم بها لا يعقل، ما له صبر ولا جُلد، همومه مترادفة، وغمومه متضاعفة، قالت المحبة:

أبي الحب أن يخفى وكم قد كتمته فأصبح عندي قد أناخ وطنبا إذا اشتد شوقي هام قلبي بذكره وإن رمت قرباً من حبيبي تقرّبا ويسبدو فأفنى ثم أحيسا بذكسره

ويسعمدني حتى ألملًا وأطربها

المحب الله \_ إذا أحب الله العبد أوحى إلى المُلَك أن ينادي به في السموات، إن الله أحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السهاء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فتقبله البواطن، وإن أنكرته الظواهر من بعض الناس فلأغراض قامت بهم، فإنهم في هذا الشأن مثل سجودهم لله ، كل من في العالم ساجد لله ، وكثير من الناس، وما قال كلهم ، هكذا حب هذا العبد في قلوبهم، وإن وضع له القبول في الأرض، فتحبه بقاع الأرض كلها وجميع ما فيها، وكثير من الناس على أصلهم في السجود لله سواء.

(ف ح ۲ / ۳۹۱ مسامرات ح ۱ - ف ح ۲ / ۳۹۱)

يخفسى السغسرام تجلدي فتسذيعه وللإمام البوصيرى:

أيحسب الصب أن الحب منكتم

عبرات جفين عن صبابة صبابي

ما بین منسجم منه ومضطرم

<sup>(</sup>١) يقول الإمام البرعي:

المحب لا يعلم أنه محب، كثير الشوق لا يدري لمن؟ عظيم الوجد لا يدري فيمن؟ لا يتميز له محبوب:

القرب المفرط حجاب، فيجد آثار الحب وقد لبسته صورة محبوبه مما يحكم في خياله، فيطلبه من خارج، فلا يجدما عانق من صورته في نفسه، لكثافة الظاهر عن لطف الباطن، المحب مع المعنى اللذي يأخذه من المحبوب ويرفعه في نفسه، وذلك المعنى المرفوع عند المحب منه، هو الـذي يقلقه ويزعجه، فهو فيه ولا يدري أنه هو فيه، فلا يطلبه إلا به، اللطيف يغيب عن الحواس، يقول ولا يعقل ما يقول، ولا بقوله قلبي عند محبوبي.

ضاع قلبی أیسن أطلبه ما أرى جسمى له وطنا

ولا بقوله محبوبي في قلبي، لا أدري في أي الحالتين هو أصدق، يجمع بين الضدين، هو عندي ما هو عندي، هذا ألطف ما وجدته في الحب، وهو أن تجد عشقاً مفرطاً، وهوى وشوقاً مقلقاً، وغراماً ونحولًا، وامتناع نوم ولذة بطعام، ولا تدري فيمن؟ ولا بمن؟ ولا يتعين لك محبوبك، هذا ألطف ما وجدته ذوقاً، ثم بعد ذلك، إما أن يبدو لك تجل في كشف، فيتعلق ذلك الحب به، أو ترى شخصاً فتجد الميل إليه بذلك الهوى الذي عندك، فتعلم أنه صاحبك، وهذا من أخفى دقائق استشراف النفوس على الأشياء من خلف حجاب الغيب، فتجهل حالها، ولا تدري بمن هامت؟ ولا فيمن هامت؟ ولا ما هيمها؟ ويجد الإنسان ذلك في القبض والبسط الذي لا يعرف له سبباً، فعند ذلك يأتيه ما يحزنه، فيعرف أن ذلك القبض كان لهذا الأمر، أو يأتيه ما يسره، فيعرف أن ذلك البسط كان لهذا الأمر، وذلك لاستشراف النفس على الأمور، من قبل تكوينها في تعلق الحواس الظاهرة، وهي مقدمات التكوين، ولما ذقنا هذا المقام قلنا فيه:

علقت بمن أهواه عشرين حجة ولا نظرت عيني إلى حسن وجهها ولا سمعت أذنـــاي قط لها ذكــرا إلى أن تراءي البرق من جانب الحمى فنعمني يوماً وعدنبني دهرا ولنا أيضاً في هذا المعنى ذوقاً، فإنا لا نعبر إلا عما ذقناه:

ولم أدر من أهوى ولا أعرف الصبرا

علقت بمن أهواه من حيث لا أدري فقد حرت في حالي وحارت خواطري وقد حارت الحيرات في وفي أمري

ولا أدرى من هذا اللذي قال لا أدري

فبينا أنا من بعد عشرين حجة ولم أدر من أهوى ولا أعرف اسمه إلى أن بدا لي وجهها من نقابها فقلت لهم: من هذه؟ قيل: هذه فكرت إجلالًا لها ولأصلها

أتسرجم عن حب يعسانقه سري ولا أدري من هذا الذي ضمه صدري كمثل سحاب الليل أسفر عن بدر بنية عين القلب بنت أخي الصدر فليسلي بها أربى على ليلة القسدر

ولنا في هذا المعنى ذوقاً في أول دخولي إلى الشام، وجدت مبلًا مجهولًا مدة طويلة، في قصة طويلة إلهية متخيلة في صورة جسدية، فقلنا نخاطبها في ذلك بالحال ولسانه:

مقالة من قال الحبيب له قل لي فلم أر قبلي في الهوى عاشقاً مثلي أخالقي المحبوب أم هو من شكلي فهل قال هذا عاشق غيرنا قبلي لعلى أرى شخصاً يوافقني على يلازمه طبعاً مكلازمة المظل ولم أدر فانظر في مقامي وفي ذلي لقد غصت يامسكين في أبحر الجهل فإني من أهل التعاليم والفضل إذا أنت حصلت اثنتين على وصلي أعلماً على الوصل الذي فيه والفصل فكان اسم محبوبي على صورة الأصل وهذا من العلم المضاف إلى النحل"

أقول وعندي من هواكِ الذي عندي ولما دخلت الشام خولطت في عقلي عشقته عشقت وما أدري الذي قد عشقته ولا سمعت أذناي قط بذكره فجبت بلاد الله شرقاً ومغرباً فلم أر إلا ذا حبيب معين فقلت إلهي إن قلبي مهيم فنادى منادي الحب من بين أضلعي فنادى منادي الحب من بين أضلعي ألا فاستمع قولي وخذ سر حكمتي بسبع وعشر ثم خمسين بعدها يقوم لكم شكل بديع مربع يقوم لكم شكل بديع مربع كمشل اسمه الله بيانا محققاً فذاك اسم من تهواه إن كنت عالماً

<sup>(</sup>۱) يشير إلى اسم وزينب، بحساب الجمل أي ٦٩ ز ي ن ب وأما أسم والله، في البيت بعده فهو ٦٦.

 <sup>(</sup>٢) يشير إلى علم الوحي، وهو قوله تعالى: ﴿ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً ﴾ ولم يقل:
 ﴿ما كان لرسول أو لنبي ﴾ وقوله: ﴿وأوحينا إلى أم موسى ﴾

فإن كنت ذا فهم فلا تبتغي سوى فشليشهسا بيت وبيت مصحف فبيت إلى لعين عين وثم بيت لماجد وأولسه حسرف نزيسه مسبسع

مثلثة الستربيع جامعة الشمل لها حسن إدلال يدل على دلي هما أهل بيت للسهاحة والبذل(١) من الستة الأعلام من أحرف الفصل(١)

وهذا ألطف ما يكون من المحبة ودونه حب الحب.

المحب الله \_ تجلى الله لأدم ويداه مقبوضتان فقال: يا آدم اختر أيتهما شئت، قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فبسطها فإذا فيها آدم وذريته \_ الحديث \_ فآدم في القبضة، وآدم خارج القبضة، هكذا صورة المحبوب مع المحب، هو فيه ما هو فيه .

والحب نعوته كثيرة لا تحصى، وليس لها حد فينلغ بالبحث والاستقصاء، غير أن مشارب الحب متنوعة باختلاف المحبوب، فإن عقلت عني فقد رميت بك على الطريق، فإياك والتشبيه، فالحب والوجد والشوق والكمد حقيقة واحدة، لها نسب مختلفة لاختلاف المتعلق، فهي نعوت تحكم سلطانها فيمن قامت به، لا يرجع منها إلى المحبوب نعت، ولا له فيها حكم، إلا أن يكون محباً، فافهم، وظهور هذه النعوت في الكون معلومة، أما نسبتها للحق من كونه محباً، فهي مجالي الحق للعارفين المحبين في منصات الأعراس، لإعطاء نعوت المحبين في المحبة، والمنصة هي مجلى الأعراس، وهي تجليات روحانية إلية "".

(ف ح ۲ / ۲۳۱، ۳۲۳، ۲۳۱، ۳۰۰، ۱۳۰)

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل.

<sup>(</sup>٢) حرف الزاي \_ الأحرف الستة: الألف والدال والذال والراء والزاي والواو. قوله: «مسيع» فإن الزاي في حساب الجُمَّل سبعة.

<sup>(</sup>٣) إليَّة يعني إلهية.

# روح المعاني

# تحقيق أدبي لشعر بعضهم في الحب:

لتحقيق الفرق بين المغنى والمعنى، وبين الإيقاع وذوق السماع، نقدم هذا التحليل على ميزان الحب، قال بعضهم:

ناشدتك الله نسيم الصبسا هل أودعت برداك عند الضحى أو ناسمت ريساك روض الحمى فهسات أتحسفنى بأخبسارهسا

من أين هذا النفض الطيب مكان ألقت عقدها زينب وذيلها من فوقها تسحب فعهدك السوم بها أقسرب

هذه الأبيات على لطافتها ورقتها، من أكثف ما قيل في عشق الأرواح، لأن نسيم الأرواح الطف من نسيم الرياح، لأنها بعيدة المناسبة عن عالم الطبيعة، والرياح ليست كذلك، فالأرواح إذا تنسمت لا تسؤق إلا طيباً، فإنها تهب من الحضرة الذاتية من الغيب الأقدس، فلا تأتي إلا بكل طيب وطيبة، والرياح ليست كذلك، لأنها من عالم الطبيعة، فإن مرت على خبيث جاءت بخبيث، وإن مرت بطيب جاءت بطيب، ونسيم الأرواح إذا مر بخبيث رده طيباً، وإذا مر بطيب زاده طيباً، فلو كان هذا القائل عاشقاً حقيقة لا يتكلم بدعوى زور، لم يجعل الطيب من زينب وإن كانت طيبة، فلو ذكر أن طيبها زاد به طيب المكان طيباً، وجعل مجبوبته تَنم بأسرارها الرياح، فليست بمنيعة الحمى، وعالم الطبيعة يخترقها وهو الريح، وأخذ يهجو الريح حيث تعجب من أين له هذا النفس الطيب؟ فلو ساق الطيب بطريق المفاضلة، بأن يقول: من أين هذا النفس الأطيب؟ فإنه لم يكن الريح بأمر زائد على نفس مجبوبته إذا حققت، لأنها عين الطيب حيث ظهر طيب.

وسالني بعض أصحابي أن أشرح له هذه الأبيات لو قالها عارف من المحبين الإلهيين، فأجبته إلى ذلك، فأنا أشرحها إن شاء الله.

قوله يخاطب نسيم الصبا: «ناشدتك الله» اعلم أن الصبا هي ريح القبول، والصبا الميل،

والميل قبول، وسميت الصبا قبولاً، لأن العرب لما أرادت أن تُعَرِّف الرياح، حتى تجعل لها اسهاً تذكرها بها لتعرف، استقبلت مطلع الشمس، فكل ريح هبت عليها من جهة مطلع الشمس استقبلته، إذ كان وجهها إلى تلك الجهة، فسمتها قبولاً، وما أتى إليها من الريح عن دبر في حال استقبالها ذلك، سمته دبوراً، وهي الريح الغربية، وما أتاها منها في هبوبها عن الجانب الأيمن، سمته جنوباً، وعن جانب الشهال سمته شهالاً، وكل ريح بين جهتين من هذه الجهات تهب سمتها نكباء، من النكوب وهو العدول، أي عدلت عن هذه الأربع الجهات.

والنسيم أول هبوب الربح، والشيء المستلذ إذا فاجأك ابتداء، فهو ألذ من استصحابه، مثل قوله: أحلى من الأمن عند الخائف الوجل؛ ولهذا نعيم الجنان جديد في كل نفس، فلذلك ما ناشد إلا النسيم لالتذاذه به، وجعله نسيم الصبا، لأنها ربح شرقية قبول، فأعطته الربح من أخبارها بها جاءت به من طيبها، ما يعطيه قبولها لو أقبلت، ورؤيتها لو طلعت عليه، كها تطلع الشمس، لأن الصبا ربح شرقية، والشروق طلوع الشمس، والإشراق ضوء الشمس، وقوله: «ناشدتك» أي طالبتك مقسماً بالله، والناشد الطالب، فهو كالمستفهم، وهذا يدلك على قلة معرفته بمحبوبه، حيث جعل له أمثالاً، لقوله: «من أين هذا النفس الطيب؟» فإنه ثم من له أنفاس طيبة، فلو استفرغ في شغله بمحبوبه، ولم ير مشهوداً له سواه، ما استفهم، إذ كل من استفهم فقد أحضر ذلك في ذهنه، فهذا شاعر أحضر الاشتراك في ذهنه، فشهد على نفسه بنقصان المعرفة إن كان عارفاً، ونقصان المحبة إن كان عباً عاشقاً، فإن أراد من المحبوب كثرة وجوهه، وتجليه في أعيان متعددة، كالأسهاء الإلهية لله مع كونه ذاتاً واحدة، ومع هذا فله تسعة وسعون اسباً فإ فوق ذلك، فيريد في أي اسم كان لما هبت هذه الربح؟ وهي نسمة قبول إلهي، لطيفة المبوب، أورثت في القلب لطفاً ورقة بهبوبها، فاستفهم الربح الم جاءت به من الطيب المستلذ، فقال:

هل أودعت برداك عند المضحى مكان ألقت عقدها زينب اعلم أن هذا القول هو إلى هجاء اعلم أن هذا البيت من أدل دليل على أنه ليس بمحب، وأن هذا القول هو إلى هجاء المحبوب أقرب منه إلى الثناء والمدح، وذلك أنه لما جاءته الريح بهذا النفس الطيب، أضاف ذلك الطيب إلى ما حصل للمكان الذي ألقت عقدها زينب فيه، فهو ثناء على العقد، فإنه يريد أن عقدها كان عنبرية، ذا طيب، فطاب المكان بذلك العقد، وما ذكر أن العقد إنها اكتسب الطيب

من رواثح زينب أو عرفها أو أنفاسها، فلو سلك في كلامه أن طيب المكان بما تنفست فيه زينب، فلو قال مثل ما قلنا:

> هل أودعت برداك عند النضحي أنفساسه من طيب أنفساسها ولنا في هذا المعنى في غير هذا الروى

> ما الطيب في المسك إلا طيب رياها الخلد مأوى الحسان الحور تسكنه أما قوله يعد هذا:

طيب مكان طيبت زينب فطيبها من طيبه أعبجب

والنور في الشمس إلا من محياها وذاتها لجنسان الخسلد مأواهسا

أو ناسمت ريساك روض الحمى وذيسلها من فوقسها تسمحب

فهذا مثل الأول، جعل الطيب للروض من ذيل زينب، لما سحبته على ذلك المكان طاب من طيب ذيلها، وطيب ذيلها من طيب طيبت ثيابها به، مثل العقد سواء، فها ذكر ما يدل على أن طيب هذه الأماكن من طيب أنفاسها، وإذا كان هذا، فلا يطيب إلا مَنْ ليس بطيب أو ليس له ذلك الطيب، ولذا قلنا لو قال: النفس الأطيب لا الطيب، لكان أشعر وأثبت في المدح، ثم قوله للنسيم:

# فهات اتحفني بأخبارها فعهدك البيوم بها أقسرب

كلام غير محقق، فإن نسيم الربح ما له عهد قريب، إلا بالمكان وروض الحمى لا بزينب، والطيب للمكان من العقد، وللروض من الذيل، فلم ينقل هذا النسيم شيئاً من طيبها المختص بذاتها، ولو كانت مشهودة للنسيم حين هب على المكان والروض، بقوله: وذيلها؛ فذكر ما يدخله الاحتمال في الحال، فإنه يحتمل أن يكون الحال في قوله: «وذيلها» أي في حال مرورها أكسبت هذا الروض الطيب من ذيلها، ويحتمل أن يكون شهود الريح لها في حال مرورها على روض الحمى، وهذا بعيد والأول أقرب، فإنه لو مر بها مشاهداً لها في حال انسحاب ذيلها على الروض، لنقل طيب ذيلها لا طيب الروض من ذيلها، فدل أنه ما شاهدها نسيم الربح، وإذا لم يشاهدها فليس عهده بها قريباً، وإنها عهده قريب بالمكان الذي مرت عليه، ثم فيه من النقص بقوله: «أقرب» وصفها بالأمر العام في كل طيب، إذ المكان الذي يبقى فيه الطيب، إنها يكون قريب العهد بالطيب، في جلوسه فيه أو مروره عليه، وهذا ليس بمخصوص بها، بل لو قال: إن طيبها في المكان لا يزول بعد أن اكتسبه منها، وأنه بها بعيد عهد، ومع هذا فالطيب باق لقوة سلطانه، لكان أشعر، والنسيم ما نقل إلا طيب المكان والروض، فكان ينبغي أن يصدق، فكان يقول: وفعهدك اليوم به أقرب، يعني بالمكان أو بكل واحد منها، يعني الروض والمكان، أو يقول: وبهم أقرب، فكذب بقوله: وبها أقرب، ثم إنه لا يلزم طيب المكان ولا طيب الروض من إلقاء العقد ولا من طيب الذيل، قد يكون طيب الروض من الزهر، وطيب المكان من أمر آخر، مع وجود العقد فيه وانسحاب الذيل على الروض، فهو قاصر بكل وجه.

فهذا شعر لطيف اللفظ مليح، وهو بالمعنى ليس بشيء، لأن جمال الشعر والكلام أن يجمع بين اللفظ الرائق، والمعنى الفائق، فيحار الناظر والسامع، فلا يدري، اللفظ أحسن أو المعنى، أو هما على السواء؟ فإنه إذا نظر إلى كل واحد منها أذهله الآخر من حسنه، وإذا نظر فيها معاً حيراه، فها يستحسن مثل هذا الشعر إلا ذو قلب كثيف، فإن اللفظ لطيف والمعنى كثيف، وإذا كان المعنى قبيحاً عند الصحيح النظر، لم يججبه حسن اللفظ عن قبح المعنى، فإن مثاله عندي مثال من يجب صورة في غاية الحسن، منقوشة في جدار، مزينة بأنواع الأصبغة، تامة الخلق، لا روح لها، فإن المعنى للفظ كالروح للصورة، هوجمالها على الحقيقة.

# أخبار بعض المحبين الإلهيين

### من أخبار ذي النون المصري:

● كان ذو النون قاعداً وحوله الناس، وهو يتكلم عليهم، والناس يبكون وشاب يضحك، فقال له ذو النون: ما لك أيها الشاب، الناس يبكون وأنت تضحك؟ فأنشأ يقول:

كلهم يعمبدون من خوف نار ويسرون المنتجماة حظاً جزيملًا

ليس لي في الجنسان والنسار رأي أنسا لا أبست خسى بحبى بديسلا فقيل له: فإن طردك فهادًا تفعل؟ فقال:

رمت في النار منزلًا ومقيلا أنا عبد أحببت مولي جليلا فجران منه العذاب الموبيلا

فإذا لم أجــد من الحــب وصــلاً ثم أزعبجت أهلها ببكائى بكرة في ضريبعها وأصيلا معشر المشركسين نوحسوا عتى إن لم أكن في المـذي ادعيت صدوقاً

(ف ح ۲ / ۳٤٧)

● قال ذو النون: خرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام، فبينا أنا أطوف، إذ أنا بشخص متعلق بأستار الكعبة، وإذ هو يبكى ويقول في بكائه: «كتمت بلائي من غيرك، وبحت بسري إليك، واشتغلت بك عمن سواك، عجبت لمن عرفك كيف يسلوعنك؟ ولمن ذاق حبك كيف يصبر عنك؟ ثم أنشأ يقول:

ذوقتني طعم الوصال فزدتني شوقاً إليك مخامر الأحشاء ثم أقبل يخاطب نفسه فقال: أمهلك فها ارعويت، وستر عليك فها استحييت، وسلبك حلاوة المناجاة فما باليت، ثم قال: عزيزي ما لي إذا قمت بين يديك، ألقيت على النعاس، ومنعتني حلاوة مناجاتك، لم قرة عيني لمه؟ ثم أنشأ يقول:

روعت قلبي بالفراق فلم أجد شيئاً أمر من الفراق وأوجعها حسب الفراق بأن يفرق بيننا ولطالما قد كنت منه مروعها

قال ذو النون: فأتيت إليه فإذا به امرأة. (ف ح ٢ / ٣٤٨)

● قال ذو النون: كنت في الطواف فسمعت صوتاً حزيناً، وإذا بجارية متعنعه بأستار الكعبة وهي تقول:

أنت تدري يا حبيبي يا حبيبي أنت تدري ونحول الجسم والروح يبوحان بسري يا عزيزي قد كتمت الحسسب حتى ضاق صدري

قال ذو النون: فشجاني ما سمعت حتى انتحبت وبكيت، وقالت: , إلهي وسيدي ومولاي، بحبك لي إلا غفرت لي، قال: فتعاظمني ذلك، وقلت: ياجارية أما يكفيك أن تقولي بحبي لك حتى تقولي بحبك لي، فقالت: إليك عني يا ذا النون، أما علمت أن لله قوماً يحبهم، قبل أن يحبوه، أما سمعت الله يقول: ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ فسبقت محبته لهم قبل محبتهم له، فقلت: من أين علمت أني ذو النون؟ فقالت: يا بطال جالت القلوب في ميدان الأسرار فعرفتك، ثم قالت: انظر من خلفك، فأدرت وجهي، فلا أدري السهاء اقتلعتها أو الأرض ابتلعتها. (فح ٢ / ٢٤٩)

● قال ذو النون: قلت لامرأة: متى يحوي الهموم قلب المحب؟ قالت: إذا كان للتذكار عاوراً، وللشوق محاضراً، يا ذا النون أما علمت أن الشوق يورث السقام، وتجديد التذكار يورث الحزن، ثم قالت:

لم أذق طيب طعم وصلك حتى زال عني محبستي للأنام قال فأجبتها:

نعم المحب إذا تزايد وصله وعملت عبت بعقب وصال

فقالت: أوجعتني أوجعتني، أما علمت أنه لا يوصل إليه إلا بترك من دونه؟ يقول الشيخ الأكبر قدس الله سره لو قالت لي مثل هذا قلت لها: إذا كان ثُمَّ.

(ف ح ۲ / ۳٤۹)

● كان شاب يحضر مجلس ذي النون المصري مدة ثم انقطع عنه زماناً، ثم حضر وقد اصفر لونه ونحل جسمه، وظهرت آثار العبادة عليه والاجتهاد، فقال له ذو النون: يا فتى ما الذي أكسبك خدمة مولاك واجتهادك، من المواهب التي منحك بها ووهبها لك واختصك بها؟

فقال الفتى: يا أستاذ وهل رأيت عبداً اصطنعه مولاه من بين عبيده، واصطفاه وأعطاه مفاتيح الخزائن، ثم أسر إليه سراً، أيحسن أن يفشى ذلك السر؟ ثم أنشأ يقول(١٠٠:

من سارروه فأبدى السر مجتهداً لم يأمنوه على الأسرار ما عاشما وباعدوه فلم يسعد بقربهم وأبدلوه من الإيناس إيحاشا لا يصطفون مذيعاً بعض سرهم حاشى ودادهم من ذلكم حاشما

يقول لا يصح الاجتهاد في سر المحبوب من المحب، بل ينتظر أمر محبوبه، فإن أمره بإذاعته أذاعه، وإن لم، فالأصل الكتهان (أن ح ٢ / ٣٤٨ ـ مسامرات ح ٢)

● ويقول الشيخ الأكبر قدس الله سره عن نفسه: لقد منحني الله سراً من أسراره بمدينة فاس سنة أربع وتسعين وخمسائة ـ فأذعته، فإني ما علمت أنه من الأسرار التي لا تذاع، فعوتبت فيه من المحبوب، فلم يكن لي جواب إلا السكوت، إلا أني قلت له: تول أنت أمر ذلك فيمن أودعته إياه، إن كانت لك غيرة عليه، فأنت تقدر ولا أقدر، وكنت قد أودعته نحواً من ثمانية عشر رجلا، فقال لي: أنا أتولى ذلك، ثم أخبرني أنه سله من صدورهم وسلبهم إياه، وأنا بسبتة، فقلت لصاحبي عبد الله الخادم: إن الله أخبرني أنه فعل كذا وكذا، فقم بنا نسافر إلى مدينة فاس حتى نرى ما ذكر لي في ذلك، فسافرت، فلما جاءتني تلك الجاعة، وجدت الله قد سلبهم ذلك وانتزعه من صدورهم، فسألوني عنه فسكت عنهم.

وهذا من أعجب ما جرى لي في هذا الباب، فلله الحمد حيث لم يعاقبني بالوحشة، التي قالها هذا الشاب لذي النون. ولما كان طريق الله ذوقاً، تخيل هذا الشاب أن الذي عامله به الحق، هكذا يعامل به جميع الخلق، فذوقه صحيح وحكمه في ذلك على الله ليس بصحيح، وهذا يقع في الطريق كثيراً إلا من المحققين، فإنه لا يقع لهم مثل هذا، لمعرفتهم بمراتب الأمور وحقائقها، وهو علم عزيز المنال. (ف ح ٢/ ٣٤٨)

من أطلعسوه على سر فباح به لم يأمنسوه على الأسرار ما عاشا وعاقب و على ما كان من زلسل وأبدلسوه مكان الأنس إيحاشا (كتاب مختصر الخلفاء)

<sup>(</sup>١) الشاب هو محمود الورّاق (راجع كتاب بيان أحوال الصوفية/ لأبي عبد الرحمن السلمي).

<sup>(</sup>۲) ولبعضهم:

● ولقي ذو النون رجلً باليمن كان قد رحل إليه في حكاية طويلة، وفيها ثم قال له ذو النون: رحمك الله ما علامة المحب لله? فقال له: حبيبي إن درجة الحب درجة رفيعة، قال: فأنا أحب أن تصفها لي، قال: إن المحبين لله شق لهم عن قلوبهم، فأبصروا بنور القلوب عز جلال الله، فصارت أبدانهم دنياوية، وأرواحهم حجبية، وعقولهم سهاوية، تسرح بين صفوف الملائكة، وتشاهد تلك الأمور باليقين، فعبدوه بمبلغ استطاعتهم حباً له، لا طمعاً في جنة، ولا خوفاً من نار، فشهق الفتى شهقة كانت فيها نفسه.

قلنا: كان هذا القائل من العارفين، فإنه ذكر ما يدل على ذلك، وهي ثلاثة ألقاب، ليس في الكون إلا هي، فقال: أبدانهم دنياوية، لأنه قال فوفي الأرض إله فلا بدأن يترك له من حقائقه من يكون معه في الدنيا، إذ كان الإنسان مجموع العالم، وليس إلا بدنه، لأنه أقرب إليه من حبل الوريد، وهو عرق بدني، فلو مشى بكله لكان ناقص الحال؛ والثاني: عقولهم سماوية، لأن العقول صفات تقييد، فإن العقل يقيد إذ كان من العقال، والسموات محال للملائكة المقيدة بمقاماتها فقالت فوما منا إلاله مقام معلوم فلا تتعداه، قد حسه فيه من أوجده له، ولهذا فسره بأن قال: تسرج بين صفوف الملائكة؛ فهم بعقولهم في السموات، وما في الكون المركب فسره بأن قال: تسرج بين صفوف الملائكة؛ فهم بعقولهم في السموات، وما في الكون المركب بلا سماء وأرض؛ والثالث: أرواحهم حجبية، لأنه لما سوًى سبحانه الصور البدنية احتجب بها، بل حجبها عن ظهوره في عينها فونفخت فيه من روحي فظهرت أرواحهم عن هذا الروح بل حجبها عن ظهوره في عينها فونفخت فيه من روحي فظهرت أرواحهم عن هذا الروح الحجابي، فهم مشاهدون أصلهم، عالمون بأنه حجاب، ليعلموا من هو الظاهر في أعيانهم، ومن المسمى فلانا، ولم سمى؟ وهنا أسرار دقيقة. (ف ح ٢ / ٣٤٩)

● عن أبي الأشهب السائح قال: بينها أنا أطوف، إذا نحن بجويرية قد تعلقت بأستار الكعبة وهي تقول: يا وحشتي بعد الأنس، ويا ذلتي بعد العز، ويا فقري بعد الغنى؛ فقلت لها: ما لك؟ أذهب لك مال؟ أو أصبت بمصيبة؟ قالت: لا، ولكن كان لي قلب فقدته؛ قلت: وهذه مصيبة؟ قالت: وأي مصيبة أعظم من فقد القلوب؟ وانقطاعها عن المحبوب؟ فقلت لها: إن حسن صوتك قد عطل على سامعيه الطواف، قالت: يا شيخ، البيت بيتك أم بيته؟ قلت: بل بيته، قالت: فالحرم حرمك أم حرمه؟ قلت: حرمه، قالت: فدعنا نتدلل عليه على قدر ما استزادنا عليه، ثم قالت: بحبك لي إلا ما رددت علي قلبي، فقلت لها: من أين تعلمين أنه استزادنا عليه، ثم قالت: بحبك في إلا ما رددت علي قلبي، فقلت لها: من أين تعلمين أنه

يحبك؟ قالت: بالعناية القديمة، جيّش من أجلى الجيوش، وأنفق الأموال، وأخرجني من بلاد الشرك، فأدخلني في التوحيد، وعرفني نفسي بعد جهلي إياها، فهل هذه إلا العناية؟ قلت: كيف حبك له؟ قالت: أعظم شيء وأجله، قلت: وتعرفين الحب؟ قالت: فإذا جهلت الحب فأي شيء أعرف؟ قلت: فكيف هو؟ قالت: هو أرق من السراب، قلت: وأي شيء هو؟ قالت: عجنت طينته بالحلاوة، وخمرت في إناء الجلالة، حلو المجتنى ما أقصر، فإذا أفرط عاد خبلًا قاتلًا، وفساداً معضلًا، وهو شجرة، غَرْسُها كربة، ومجتناها لذيذ، ثم ولت وأنشأت تقول:

وذي قلق لا يعسرف الصبر والعزا له مقسلة عبرا أضربها السبكسا وجسم عليل من شجا لاعج الهوى فمن ذا يداوي المستهام من الضنا ولاسيما والحب صعب مرامه إذا عطفت منه عواطف بالفنا (مسامرات ح ۱)

● قال الجنيد: حججت على الوحدة، فجاورت بمكة، فكنت إذا جن الليل دخلت أطوف، فإذا بجارية تطوف وهي تقول:

أبى الحب أن يخفى وكم قد كتمتـه إذا اشتــد شوقى هام قلبى بذكــره ويسبسدو فأفنى ثم أحيسا بذكسره

فأصبح عندي قد أناخ وطنبا وإن رمت قربـاً من حبيبي تقـرّبــا ويسعمدني حتى ألسذ وأطهربها

قال: فقلت لها: يا جارية، أما تتقين الله في هذا المكان؟ تتكلمين بهذا الكلام، فالتفتت إلىُّ وقالت: يا جنيد !

أفر من وجدي به فحبسه هيسمسني

لولا السُسقَى لم ترني أهـجـر طيـب الـوسـن إن الستسقى شردني كما ترى عن وطني

ثم قالت: ياجنيد! تطوف بالبيت أم برب البيت؟ قلت: أطوف بالبيت، فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: سبحانك ما أعظم شأنك في خلقك، خلق كالأحجار يطوفون بالأحجار، ثم أنشأت تقول:

إليك وهم أقسى قلوباً من الصخر وحَلُّوا محل القرب في باطن الفكر وقامت صفات الود للحق في الذكر

يطوفون بالأحجار يبغون قربة وتاهوا ولم يدروا مِن التيه مَنْ هم فلو صدقوا في الود غابت صفاتهم قال الجنيد فغشي عليّ من قولها فلما أفقت لم أرها. (مسامرات ح ١)

ويقول الشيخ الأكبر في مثل هذه الحال:

كنت ليلة في الطواف، فطلبت قلبي فلم أجده، فجهدت أن أجده، فصعب على الطواف بجسمي بقلب غير حاضر، وداخلني خوف، فنزلت أطوف في الرمل وحدي وأقول وأبكي:

جسم يطوف وقلب ليس بالطائف ذات تصد وذات ما لها صارف يدعى وإن كان هذا الحال حلينه هذا الإمام الهام الهمهم العارف

هيهات هيهات ما اسم الزور يعجبني قلبي له من خفياييا فكره خائف

ثم وجدت لمحة برقت، فدنوت من البيت وأنا أقول:

أطوف على طوافي بالمعاني

فهنشف هاتيف خلف السيتر فقلت: فكم من طائف ما نال إلا؟

فقلت: فكم من طائف ما نال إلا؟

فقلت: فأثبتني بحظى منه واصدق،

فقلت:

فقمد أودعتم التموحيد عقمدأ

فقال:

ورب السراقـصسات(۱) بقساع سلع لقد عايسته كالسلك نيه

فقال: فغايتك الوصول إلى الغواني، فقال: ملاحظة من الحور الحسان، فقال: عياناً في عيان من عيان،

فقال: كياناً في كيان من كيان،

وكسان يمسيسه بدل الجنسان

ورب مشالت تتعلو المشاني فابشر بالمقسيسول وبسالأمساني

وطفت ليلة بالبيت فأدركني التعب، فقلت أعتب نفسي على البديمة من غير روية:

نور لكم بقلوبسا يتلالا أرسلت فيها أدمعي إرسالا أصل البكور وأقطع الأصالا

يا أيها البيت العتيق تعالى أشكء إليمك مفساوزأ قد جئتها أمسى وأصببح لا ألمذ براحة

<sup>(</sup>١) الراقصات هنا: الإبل التي تمشي الخَبُّب شوقاً إلى الحبيب؛ والحبب: ضرب من العَدُّو.

هذي السركاب إليكم سارت بنا إن النياق وإن أضر بها السوجا<sup>(۱)</sup> قطعت إليك سباسباً<sup>(۱)</sup> ورمالا ما تشنكي ألم السوجها وأنها الذي

شوقاً وما ترجو بذاك وصالا تسري وتسرفل في السرى إرفالا وجداً وما تشكو لذاك كلالا أشكو الكلال لقد أتيت عالا (مسامرات ح ١)

#### • الحب يخدر الحواس:

ذكر أن بعض المحبين جنى جناية ، فجلده الحاكم ماثة جلدة ، فها أحس بتسع وتسعين منها ، فها استغاث ، فلها كان في السوط المكمل ماثة استغاث ، فقيل له في ذلك ، فقال : العين التي كنت أعاقب من أجلها كانت تنظر إلي ، فكنت أتنعم بالنظر إليها ، فها كنت أحس بمواقع السوط من ظهري ، فلها كان السوط الموفي ماثة غابت عني ، فأحسست بموقع السوط فاستغثت .

يقول الشيخ الأكبر رضي الله عنه: ورأيت المرأة الصالحة بمكة ، فاطمة بنت التاج ، ضربها أبوها ضرباً مبرحاً من غير جناية ، فها أحست بذلك ، وكانت تحس بشيء يحول بين ظهرها ومواقع السياط ، فيقع السوط في ذلك الحائل ، وتسمع وقع السوط بأذنها ، وتتعجب حيث لا تحس به ، وقد جرى لنا مثل هذا في بدايتنا في حكاية طويلة ، فهذا المراد المحبوب ، قد يعطيه الله اللذة دائماً بكل شيء يقوم به ، من بلاء ونعمة ، فإن النعيم ليس بشيء زائد على عين اللذة القائمة بالشخص ، كما أن البلاء ليس بشيء زائد على وجود عين الألم ، وأما الأسباب الموجبة لهما فغير معتمرة عندنا .

عَذُبَ العـذاب برؤيـة الأحبـاب إذ كانت أعينهم تشـاهـد ما بي ليس العـذاب سوى فراق أحبتي إن الـلذاذة رؤيـة الأحـبـاب (ف ح ٢ / ٢٥٥)

#### فرح محب الله بالله:

كانت فاطمة بنت ابن المثنى القرطبي، وهي من المحبات العارفات بأشبيلية، تقول:

<sup>(</sup>١) الوجا: الحفا أو أشد منه من تتابع المسير.

<sup>(</sup>٢) السبسب: المفازة أو الأرض المستوية البعيدة.

عجبت لمن يقول إنه يجب الله ولا يفرح به، وهو مشهوده، عينه إليه ناظرة في كل عين، لا يغيب عنه طرفة عين، فهؤلاء البكاؤون كيف يدعون مجبته ويبكون؟ أما يستحيون! إذا كان قربه مضاعفاً من قرب المتقربين إليه، والمحب أعظم الناس قربة إليه، فهو مشهوده، فعلى من يبكي؟ إن هذه لأعجوبة، وكانت تقول لي: إني والله متعجبة، لقد أعطاني حبيبي فاتحة الكتاب تخدمني، فوائله ما شغلتني عنه؛ وكانت تضرب بالدف وتفرح، فإذا قيل لها في ذلك تقول: إني أفرح به، حيث اعتنى بي وجعلني من أوليائه، واصطنعني لنفسه، ومن أنا حتى يختارني هذا السيد على أبناء جنسي!! وعزة صاحبي، لقد يغار علي غيرة ما أصفها، ما التفت إلى شيء باعتباد عليه عن غفلة، إلا أصابني ببلاء في ذلك الذي التفت إليه. (فح ٢ / ٣٤٧)

### ● طائر قتله الحب:

كان سحنون يتكلم ـ وهو جالس في المسجد ـ في المحبة، وجاء طير صغير قريباً منه، ثم قرب فلم يزل يدنو حتى جلس على يده، ثم ضرب بمنقاره الأرض حتى سال منه الدم ومات، هذا فعل الحب في الطائر، قد أفهمه الله قول هذا الشيخ، فغلب عليه الحال وحكم عليه سلطان الحب، موعظة للحاضرين وحجة على المدعين.

وأخبرني والدي رحمه الله أو عمي، لا أدري أيها أخبرني، أنه رأى صائداً قد صاد قمرية، حمامة أيكة، فجاء ساق حر وهو ذكرها، فلما نظر إليها وقد ذبحها الصائد، طار في الجو محلقاً إلى أن علا ونحن ننظر إليه، حتى كاد يخفى عن أبصارنا، ثم إنه ضم جناحيه وتكفن بها، وجعل رأسه مما يلي الأرض، ونزل نزولاً له دوي إلى أن وقع عليها، فمات من حينه ونحن ننظر إليه، هذا فعل طائر، فيا أيها المحب أين دعواك في محبة مولاك؟!

#### ● المحب يحيى به كل شيء

من ألطف ما روينا في حال المحب، عن شخص من المحبين دخل على بعض الشيوخ، فتكلم الشيخ له على المحبة، فيا زال ذلك الشخص ينحل ويذوب ويسيل عرقاً، حتى تحلل جسمه كله، وصار على الحصير بين يدي الشيخ بركة ماء، ذاب كله، فدخل عليه صاحبه، فلم ير عند الشيخ أحداً، فقال: أين فلان؟ فقال الشيخ: هو ذا، وأشار إلى الماء ووصف حاله، فهذا تحليل غريب واستحالة عجيبة، حيث لم يزل ينحف عن كثافته حتى عاد ماء، وذلك لقوة

تحقق ذلك المحب، فكان أولًا حياً بهاء، فعاد الآن يحيى به كل شيء، لأن الله قال: ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ فالمحب على هذا من يحيا به كل شيء.

(ف ح ۲ / ۳۶٦ - ح ۳ / ٤٣)

## ذوق الشيخ الأكبر محى الدين ابن العربي في المحبة:

سبق أن أشرنا إلى هذا الموضوع، في كتابنا «ترجمة حياة الشيخ» ص ١٤٧ (١)، وأشرنا عن بعض أذواق الشيخ في هذا الكتاب ص ١٥٥ إلى تجسد حبه له، وإلى تجسد بعض الأسهاء والمعاني، في صور التجلي لجميلة، وعن حبه رضى الله عنه يقول:

مذ حلّ كاتـب حب الله في خلدي وخط سطراً من الأشواق في كبدي ذبت اشتيساقاً ووجداً في عبته فآه من طول شوقى وآه من كمدي ياغاية السؤل والمأمول ياسندي شوقى إليك شديد لا إلى أحد يدي وضعمت على قلبى مخافسة أن ما زال يرفعها طوراً ويخفضها م الفؤاد من التركيب مرتحلًا ما زلمت أطلبه وجسداً وأنسدبسه حتى سمعت نداء الحق من قلبي فمت بوجـدك أو مت إن تشأ طرباً فقسمت والشسوق يطويني وينشرني لما شهدتك يا من لا شبيه له فالمنشفس تعسرفه علمأ وتبصره من عاين الـذات لم ينظر إلى صفة

يُشت صدري لمّا خانني جلدي حتى جعلت اليد الأخرى تشد يدي إلى الحبيب المذي يُفنى وليس يديُّ بعبرة حيرتها زفرة الخلد من كان عندى لم ينظر إلى أحد فإن قلبك لا يلوي على الجــــد وصحت من شدة الأفراح واكبدي لا فرق عندي بين الغيِّ والرشد عيناً وتشهده في الوقت والأبد فإن فيها حجاب الصف بالصفد

(كتاب الإسراء)

فلقد أعطانا الله من المحبة الحظ الوافر، إلا أنه قوانا عليه، والله إني لأجد من الحب، ما

الطبعة الثانية ص (١٤٥). (1)

<sup>(</sup>٢) يدي من الديّة.

لو وضع في ظني على السهاء لانفطرت، وعلى النجوم لانكدرت، ؛ وعلى الجبال لسيرت، هذا ذوقي للمحبة، لكن قواني الحق فيها قوة من ورثته، وهو رأس المحبين ﷺ، إني رأيت في نفسي من العجائب ما لا يبلغه وصف واصف، والحب على قدر التجلي، والتجلي على قدر المعرفة، وكل من ذاب فيها وظهرت عليه أحكامها، فتلك المحبة الطبيعية، ومحبة العارفين لا أثر لها في الشاهد، فإن المعرفة تمحو آثارها، لسر تعطيه لا يعرفه إلا العارفون، مؤيد باسمه القدوس، عن تأثير الكلام المحسوس، برهان ذلك، هذا الذي ذاب حتى صار ماء، لولم يكن ذا حب ما كان هذا حاله، فقد كان محباً ولم يذب حتى سمع كلام الشيخ، فثار كامن حبه، فكان منه ما كان، فحب لا حكم له في المحب حتى يثيره كلام متكلم، حب طبيعي، لأن الطبيعة هي التي تقبل الاستحالة والإثارة، إذ قد كان موصوفاً بالحب قبل كلام الشيخ، ولم يذب هذا الذوبان الذي صيره ماء بعد ما كان عظماً ولحماً وعصباً، فلو كان إلهى الحب، ما أثرت فيه كلمات الحروف، ولا هزت روحانيته هذه الظروف، فاستحيى من دعواه الحب، وقام في قلبه نار الحياء، فما زال يحلله إلى أن صار كما حكى، فلا يلحق التغيير في الأعيان، والانتقال في أطوار الأكوان، إلا الروحاني وسط بين الإلهي والطبيعي، فبها هو إلهي يبقى عينه، وبها هو طبيعي يتغير الحال عليه\_ ولا يفنيه، فالفناء أبدأ من جهة الطبيعة، وبقاء العين من جانب الحب الإلهي، جبريل لما كان حبه روحـانياً، وهـو روح، وله وجه إلى الطبيعة من حيث جسميته، لأن الأجسام الطبيعية الخارجة عن العناصر لا تستحيل، بخلاف الأجسام العنصرية، فإنها تستحيل لأنها عن أصول مستحيلة، والطبيعة لا تستحيل في نفسها، لأن الحقائق لا تنقلب أعيانها، فغشي على جبريل، ولم يذب عين جوهر جسمه، كما ذاب صاحب الحكاية، فغشى عليه من حيث ما فيه من حب الطبيعة، وبقى العين من حيث حبه الإلهي، فالمحب الإلهي روح بلا جسم، والمحب الطبيعي جسم بلا روح، والمحب الروحاني ذو جسم وروح، فليس للمحب الطبيعي العنصري روح يحفظه من الاستحالة، فلهذا يؤثر الكلام في المحبة في المحب الطبيعي، ولا يؤثر في المحب بالحب الإلهي، ويؤثر بعض تأثير في المحب بالحب الروحاني. (ف ح ٢ / ٣٤٦)

ولنا من الرموز العلوية ومن الإشارات الغزلية، وفيه تنبيه على قوله تعالى: ﴿ قُلُ ادْعُوا اللَّهُ أُو ادْعُوا الرَّمْنُ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلُهُ الْأُسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ وكون الحق ما ذكر في القرآن من الأسماء

التي هي الأمهات إلا ثلاثة: الله، الرحمن، الرب، وما عداها فهي نعوت لله، وقد يقع الرحمن نعتاً أيضاً، قولنا:

بذي سلم والدير من حاضر الحمى فأرقب أفلاكاً وأخدم بيعة فوقتاً أسمى راعي النظبى بالفلا تشلث محبوبي وقد كان واحدا فلا تنكرن ياصاح قول غزالة فللظبي أجياداً " وللشمس أوجها كما قد، أعرنا للغصون ملابساً ولنا في باب الأرواح واللطائف:

ناحت مطوقة فحن حزين جرت الدموع من العيون تفجعا طارحتها ثكلى بفقد وحيدها طارحتها والشجو يمشي بيننا بي عالم من حب رملة عالم من كل فاتكة اللحاظ مريضة ما زلت أجرع دمعتي من غلتي

ظباء تريك الشمس في صور الدما وأحسرس روضاً بالربيع منمنها ووقتاً أسمى راهباً ومنجها كما صيروا الأقنام باللاات أقنا (١٠ تفيء لغرلان يطفن على اللدما وللدمية البيضاء صدراً ومعصما وللروض أخلاقاً وللبرق مبسما

وشجاه ترجيع لها وحنين لحنين الحنين عيون والثكل من فقد الوحيد يكون ما إن تبين وإني البين حيث الخيام بها وحيث العين أجفانها لظبى اللحاظ جفون أخفى الهوى عن عاذلي وأصون أخفى الهوى عن عاذلي وأصون

<sup>(</sup>۱) يقول الشيخ في شرح هذا البيت في كتابه: «ذخائر الأعلاق» ما يلي: العدد لا يولد كثرة في العين، كما تقول النصارى في الأقانيم الثلاث، ثم تقول الإله واحد، كما تقول: بسم الرب والأبن وروح القدس إله واحد، وفي شرعنا المنزل علينا قوله تعالى ﴿قل ادعو الله أو أدعو الرحمن أيا ما تدعو ففرق ﴿فله الأسماء الحسنى ﴾ فوحد، وتتبعنا القرآن العزيز، فوجدناه يدور على ثلاثة أسماء أمهات، إليها تضاف القصص والأمور المذكورة بعدها، وهي الله والرب والرحمن، ومعلوم أن المراد إله واحد، وباقي الأسماء أجريت مجرى النعوت لهذه الأسماء، ولاسيما الأسم الله، فمن ذلك النفس هو ما ذكرناه في هذه الأبيات.

<sup>(</sup>٢) من الجيد وهو العنق.

حتى إذا صاح الغسراب ببينهم وصلوا السرى قطعوا البرى فلعيد عاينت أسبـاب المنيـة عنـدمـا إن الفـراق مع الغـرام لقـاتلي ما لي عذول في هواهـــا إنها

ولنا أيضاً في هذا الباب:

بين السنسقسا ولسملع ترعمى بها في خمري ما طلعت أهلة إلاً وددت أنها ولا بسدت لامعسة إلاً اشتهيت أنها يا دمعتي فانسكبي يا زفسرتي خذ صعمداً وأنــت ياحــادي اتئــد قد فنسيست مما جرى حتى إذا حل النوى فارحل إلى وادي اللّوى إن بــه أحـبـتــى ونـــادهــــم مَــنْ لفتي رمت بسه أشبجسانسه ياقمراً تحت دجي وزوديه نظرة فإنه يضعف عن أو علليه بالمنسى

فضح الفراق صبابة المحزون سهم تحت المحامل رنة وأنين أرخوا أزمتها وشُدَّ وضين صعب الغرام مع اللقاء يهون معشوقة حسناء حيث تكون

ظباء ذات الأجرع خائسلا وتسرتسعسي بأفق ذاك المطلع من حذر لم تطلع من برق ذاك السيرمسع لما بنا لم تلمع يا مقلتي لا تقلعسي يا كبدي تصدع فالسنار بين أضلعي خوف الفراق أدمعي لم تلق عيناً تدمع مرتعهم ومصرعمي عند مياه الأجسرع ذي لوعة مودع وسط خراب بلقع خذ منه شيشاً ودع من خلف ذاك البرقيع درك الجسال الأروع عساه يحيى ويسعسى

ما هو إلا ميت فمت أياساً وأسى ما صدقت ريح الصبا قد تكذب الريح إذا

ولنا أيضاً في هذا الباب:

أنجد الشوق واتهم العزاء هما ضدان لن يجتمعا ما صنيعي ما احتيالي دلني زفرات قد تعالت صعداً حنت العيس إلى أوطانها ما حياتي بعدهم إلا الفنا

بين السندة اولسعلع كما أنا في موضعي حين أتست بالخُدَّع تُسْمِعُ ما لم تَسْمَع

فأنا ما بين نجد وتهام فشتاي ما له الدهر نظام يا عدولي لا ترعني بالملام ودموع فوق خدي سجام من وجا السير حنين المستهام فعليها وعلى الصبر سلام

(مسامرا*ت* ح ۱)

إياك يا أخي أن يسرع لخاطرك سوء الظن بالمقصود من هذا الغزل والنسيب، وارجع إلى شرح معانيها في الإلهيات والأرواح والمعاني، كها قصد القائل وأبان عن مراده بهذا الكلام في كتاب «ذخائر الأعلاق وشرح ترجمان الأشواق».

وفي الحب الإلهي يقول الشيخ رضي الله عنه:

لنا حبيب نزيه لا أسميه إن قلت هذا فإن الحد يحصره كيف السبيل إلى غيب وأعيننا أو قلت عندي جاء الظرف يطلبه ما إن رأيت وجوداً لست أدريه قد حرت فيه وحار الكون في وكم هذا الذي وجلال الحق أمرضه هو الشفاء هو الداء فأين أنا

وهو الحبيب الذي حار الورى فيه أو قلت هو فكلام لست أدريه في كل حين تراه من تجليه والظرف حق ولكن ليس يحويه إلا اللذي أنا معنى من معانيه أذناي قد سمعت من قولةٍ فيه فهل له عوض منه فيشفيه العين واحدة وكلنا فيه

ضمير أمرضه يعود إلى الكون. (ف ح ٣/ ٢٣٨)

## الفرق بين المحب والعارف

اعلم يا وليُّ، بعد ما بيناه من صفة المحبة ولوازمها، وصفة المحب ونعوته، أن المحب قاصد بسيره وهمته، طالب سر الحياة بمقام الصفا من عين الجود، لتحيى بذلك نفسه، فالهمة لا تعجز عن الطلب ولا عن التعلق، ولكن ما كل ما يراد ويتعلق به يُنَّال، مثل مقامات الأنبياء عليهم السلام، فلا يحجر على تعلق الهمم، والفائدة في تعلقها \_ وإن لم يحصل لصاحبها قدم في ذلك ـ قيل نيل الإشراف على المطلوب، والتنزه فيه، كمن يتنزه فيها هو حارج عنه بجسمه، وبصره يدركه، كتفرجنا في زينة الكواكب في السماء، ونحن بذواتنا في الأرض، والمحب إذا كان صاحب علم، هو أتم من كونه صاحب حال، فإن الحال في هذه الدار الدنيا نقص، وفي الآخرة تمام، والعلم هنا تمام، وفي الأخرة تمام وأتم، فالعلم أشرف المقامات، كما أن المحبة أشرف الأحوال، والمحب لله لا من المحال أن يكون غير عالم بالله، لأنه محب، والحب بذاته يطلب محبوباً، يتعلق به من قام به، حتى يسمى محباً، فلا بد أن يكون عالماً، غير أن العلماء من مراتب، منهم مؤمنون خاصة، فعلموه من جهة الخبر، والأخبار متقابلة ، فححصاار المحب، فلم ينضبط له صورة في محبوبه ، ومنهم من رجح في الخبر ما أعطاه الخيال، فأحب محدوداً متصوراً تعلق به، فلا يطلبه في الأشكال والأجناس، وهو يتجلى فيها، ومنهم العلماء به من حيث التجلي بالعلامة، فهم فيه بحسب علامتهم، ومنهم العلماء به عن نظر فكري، فلا يفيدونه ويؤمنون بكل تجل يعطي التقييد والتحديد، فيفوتهم من الله خير كثير، فمحبوبهم أقرب إليهم من حبل الوريد، ولكن لا يعلمون أنه هو، فمحبوبهم لا يزال ظاهراً لهم، وهم لا يعرفونه، والمحب إذا لم يكن عارفاً، يخلق في نفسه صورة يهيم فيها ويعشقها، فيا عبد ولا اشتاق إلا لمن هو تحت حيطته، ولا يزيله عن هذا المقام إلا المعرفة، فحيرة العارف في الجانب الإلهي أعظم الحيرات، لأنه خارج عن الحصر والتقييد، فإن العارف لا تحرق علومُه نارُ الحب المتأججة في ذاته، فإنها منه تكون،

وإذا تكون شيء عن شيء، لا يعدمه ذلك الشيء، فلم كانت العلوم والمعارف نتائج عن نيران الطب والشوق إليها، لم تفن بها، في حين أن المحب الغير العارف، لا عقل له، فإنه يخاف أن تحرق نيران محبته صورة محبوبه، ولهذا فإن قلب العارف قابل لتنوع الواردات عليه، وتنوع الواردات بتنوع أحواله، وتنوع أحواله لتنوع التجليات الإلهية لسره، فيأخذ علوم مشاهدة وكشف، لا علوم إيهان وغيب، فإنها عن تجليات صور، ولهذا كان العارف يتلقى تكليفات محبوبه، بالقبول والرضى والمحبة ورفع المشقة والكلفة، وهذا مخصوص بالمحمديين، وحالهم الستر والكتمان، فيظهرون في كل عالم بحسب المواطن، والمنكرون عليهم أحوالهم لا يعرفون جمال من تعشقوا به، فإنه غيب لهم، وليس عندهم إيهان، فإنه يتجلى إلى قلب من شاء من عباده بضرب من ضروب المعرفة، ليهيمهم ذلك التجلي فيه، فتهون عليهم الشدائد التي تجري بها الأقدار عليهم، ولقرب الحق من قلوب العارفين بالعلم المحقق الذي وجدوه، لهذا صحوا، ولم يهيموا فيه هيمان المحبين الله، من كونه تجلى لهم في جمال مطلق، وتجليه للعلماء في كمال مطلق، وأين الكمال من الجمال؟!! فإن الاسماء في حق الكامل تتهانع، فيؤدي ذلك التهانع إلى عدم تأثيرها فيمن هذه صفته، فيبقى منزهاً عن التأثير مع الذات المطلقة ، التي لا تقيدها الأسهاء ولا النعوت ، فيكون الكامل في غاية الصحو، كالرسل وهم أكمل الطوائف، لأن الكامل في غاية القرب، يظهر به في كمال عبوديته، مشاهداً كمال ذات موجده، ولهذا قلنا: العارف لا يكون محباً، والمحب لا يكون عارفاً، لأن المحب يظهر سلطان حبه فيه، ويحكم على علمه، وتحكم فيه المحبة بآثارها ولوازمها، فيقال فيه: محب، وينسب إلى المحبة لا إلى العرفان ولوكان عارفاً، لأن الحال عليه أغلب، يقول ابن الفارض رضى الله عنه وهو من المحبين العارفين:

> قل للذيـن تقــدمــوا قبـــلي ومن عني خذو وبيَ اقتدوا وليَ اسمعوا

> > ويقول أيضاً:

كل من في حماك يهواك ولكن عشر العاشقون تحت لوائمي

بعدي ومن أضحى الأشجاني يرى وتحدثوا بصبابتي بين الورى

أنـا وحــدي بكـل من في حماكـا ووجــيــع المــلاح تحت لواكــا فهذا حب حكم في علم، والعارف علمه يسع حبه ويحتويه، فلا تظهر على العارف لوازم المحبة ونعوتها، فينسب إلى المعرفة لا إلى المحبة في حال كونه محباً ﴿وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وعمد على له من بين سائر الأنبياء بمقام المحبة بكالها، مع أنه صفي ونجي وخليل وغير ذلك من مقامات الأنبياء، والمحبة أعظم وأخص من الخلة، لأن الخليل يصحبك لك، والمحب يصحبك لنفسه، فشتان ما بين الخلة والمحبة، فالخليل يعتضد بخليله، والحبيب يبطن في محبه فيقيه بنفسه، فالحق مجن المحبوب، والخليل مجن لخليله، فزاد على سائر الأنبياء أن الله اتخذه حبيباً، أي محباً لمحبوب، والخليل مجن لخليله، فزاد ويه أن يسأله الزيادة في العلم، لأنه عين الولاية الإلهية، بعول الله عباده، وبه يكرمهم، وبه يعرفون أنه لا يُرف، ولهذا كان العلم أشرف من المحبة، وورثته على منهاجه، جعلنا الله تعالى منهم.

(ذخائر الأعلاق \_ ف ح ٢/ ٣٥٧ \_ ح ١/ ٤٤٤ \_ ح ٤/ ٤٩٣ \_ ذخائر الأعلاق \_ ديوان ابن الفارض)

# خاتيت

قال تعالى: ﴿ يُجبهم ويجبونه ﴾ وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله جميل يحب الجال» وقد اتضح للقارىء أن الحب في الكون يستند إلى حقيقة الحب الإلهي، وأنه لولا أن الله سبحانه وتعالى أحب ووصف نفسه بالحب، لما صح ولا ظهر حكم للحب في الخلق، وأن الحب في الإنسان يظهر بأكمل آثاره ولوازمه، فإنه ورد في الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «خلق الله آدم على صورته» فلابد أن يكون الحب في الإنسان أكمل وأتم منه في سائر الخلق، ولذلك وصف الإنسان بالتخلق والتحقق، بكل ما وصف الحق به نفسه أو نُعِت به، مما تدل عليه أسماؤه سبحانه وتعالى، ومن ذلك الحب، فهو من المحق بنه ونعوته، وهو أصل في كل تخلق وتحقق، فها هو هذا التخلق والتحقق عند الصوفية الكرام؟ هأذا أنقل إليك قول الشيخ الأكبر عبي الدين ابن العربي فيه، فلا تحتاج أن تسأل أحداً عنه بعده أبداً.

### التخلق والتحقق:

اعلم يا بني أشهدك الله ذاته في دار القدس، أن الإنسان إذا زكت خواطره وأحواله، وطابت أقواله وحسنت أفعاله، وكان هذا حاله، حتى قبضه الله إليه، فذلك الموفق السعيد، واعلم أنه إن لم تتفرغ الخواطر للسماع، لم تتفرغ الأعضاء للتخلق، وعلامة السامعين المحققين في سماعهم، انقيادهم إلى كل عمل مقرب إلى الله تعالى من جهة سماعه، أعني من التكليف المتوجه على الأذن من أمر ونهي، كسماعه العلم والذكر، والثناء على الحق والموعظة الحسنة والقول الحسن، ومن علامته أيضاً التصامم عن الغيبة والنميمة، والبهتان والسوء من القول، كالخوض في آيات الله تعالى، والرفث والجدل وسماع القيان، وكل عرم حجر الشارع عليه سماعه، فإذا صحت إجابة العبد للحق لما دعاه إليه \_ وهو حقيقة السماع \_ صح له إجابة الحق إذا دعاه، فمن لم يُحضِر عند الكلام سمعَه، لم يعرف حقيقة السماع \_ صح له إجابة الحق إذا دعاه، فمن لم يُحضِر عند الكلام سمعَه، لم يعرف

هل كفر به أم لم يكفر، ولا يصدق في دعواه أنه سمع، فإنه لا يغنيه سماع الأذن من الله شيئاً، والمجالسة والاستماع ينتجان عن المحبة، قال ﷺ: «المرء مع من أحب» وفي هذا سر صوفي، يريد ﷺ في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالطاعة والأدب الشرعي، وفي الآخرة بالمعاينة والقرب المشهدي، فمن لم يتحقق بها سمع وادعى أنه عقل فدعواه كاذبة.

وإذا تحقق العبد في مراعاة ما توجه عليه من التكليف في بصره، ووقف عند ما حده له الشارع، وصرّفه في بعض ما أباحه له، فذلك عندنا صاحب بصر على الحقيقة، كإكان الأول صاحب سياع على الحقيقة، وإن الله تعالى إذا حصل العبد من هذا الباب، ولم يتعد الحد المشروع له في بصره، إذا شاء يكرمه بكرامات يختص بها بهذا المقام، وينزله منازل مختصة به، لا ينالها أبداً إلا صاحب بصر، منة منه سبحانه وتعالى، والمنازل قطعاً لا تحصل إلا لأهل الوصول المحققين أهل العناية، وأما الكرامات فمن حيث هي كرامات هي لهم، ومن حيث هي خرق عوائد قد ينالها المكور به والمستدرج، فإذا وقعت لك يا بني خرق عادة، فلا تحجبنك عن نظرك في نفسك، كيف هي مع الحد المشروع لك؟ فإن كنت من أهل الاتباع، وقام الوزن بين نفسك وما كلفت به، وجريت مع الشارع بالأدب والامتثال حيث سلك، فخذها كرامة واشكر الله تعالى عليها، وادعه واسأله أن لا يجعلها حظ عملك، وأن لا تكون من العاملين لها، وإن رأيت نفسك حائدة عن السنن، متعدية للحدود الظاهرة في الشرع، فلا تنظرها كرامة في حقك، وانظرها منبهة لك، إن لزمت بعدها الاستقامة، وإن لم تعقبها الاستقامة، فإن نبهك الله لهذا النظر، فهذه الكرامة التي يقال فا كرامة، وكل خرق عادة في ظاهر الكون فأعراض زائلة.

والتحقق في الباطن، نظير التخلق في الظاهر، فإذا لم يصح التخلق لم يكن التحقق، والتحقق له مقامات متفاضلة، وهو الذي أردناه بالمنازل، وهي درجة شريفة لا تنالها أبداً ما لم تلحق، ولا تلحق حتى تُمَعق حتى تُتخلق، ولا تمحق حتى تُعقق حتى تتخلق ولا تحقق حتى تتخلق ولا تتخلق حتى توفق، ولا تُوفق حتى تصحب ذا الخلق الموفق، فإن صحبته وفقت، وإن وفقت عُلقت، وإذا حققت مُحِقْت، وإذا محقت أُلمِقت، وإن الحقت نفضت ما بيدك من الكائنات، وخرجت عن ملك يمينك وعن هذه الصفات.

(كتاب مواقع النجوم)

### التخلق بالأسماء الإلهية:

اعلم أنه كما لا يجتمع الدليل والمدلول، لا تجتمع أنت وهو في حد ولا حقيقة، فإنه الخالق وأنت المخلوق \_ وإن كنت خالقاً \_ (")، وأنت المملوك وإن كنت مالكاً، فلا يحجبنك الاشتراك في الأخلاق، فإنك المخلوق وهو الخلاق، وما عدا هذا مما تشير إليه الصوفية من التخلق، فهـو تلفيق من الكلام، وقولهم في التخلق بالأسماء كذلك، فالتشبه بالحق هو المطلوب عند أكثر أهل الله، وأما عندنا فلا يصح التشبه بالله، ونحن قد أطلقنا مثل ماأطلقوه، ولكن عن علم محقق، وإطلاق مطلق بأدب إلهي عن تحقق، فهو خلق لا تخلق، قال ﷺ : «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فهي أخلاق لا تخلُّق، فإن الذي هو له ما هو لك، وإن الذي هو لك ما هو له، فأنت لك بها أنت، وهو له بها هو، والحقائق لا تنقلب ولا تتبدل، فها تخلق متخلق بأخلاق غيره، وإنها أخلاقه ظهرت عليه لأعين الناظرين، ولا تحقق متحقق بحدود غيره، فإن الحد لا يكون لغير محدود، ولاسيها الحدود الذاتية، قال رسول الله على الله عبد القيس: «إن فيك خصلتين يجبهها الله ورسوله، الحلم والأناة» فقال الرجل: «يا رسول الله أشيء جبلت عليه» قال: «نعم» قال: «الحمد لله الذي جبلني عليهما» أو كما قال، فمن الأخلاق ما يكون في جبلة الإنسان، ومنها مكتسبة، فالمكتسبة هو الذي يعبر عنه بالتخلق، وهو التشبه بمن هو فيه هذه الأخلاق الكريمة، جبليّة في أصل خلقه، لذلك نرى العارفين من عباد الله، يجعلون بينهم ويين نعوت الحق عند التخلق بأسهاء الله، ما وصف الله به الملأ الأعلى من تلك الصفة، فيأخذونها من حيث هي صفة لعبيد من عباد الله مطهرين، لا من حيث هي صفة للحق تعالى، فإن شرفهم أن لا يبرحوا من مقام العبودية ، وهذا الذوق في العارفين عزيز ، فإن أكثر العارفين يتخلقون بالأسماء الحسنى من حيث هي أسهاء الله تعالى، لا من حيث ما ذكرناه من كون الملأ الأعلى قد اتصف بها على ما يليق به، فلا يتخلق العارف بها إلا بعد أن اكتسبت من اتصاف الملأ الأعلى روائح العبودة ، فمثل هؤلاء لا يجدون في التخلق بها طعماً للربوبية التي تستحقها هذه الأسماء ، فمن عرف ما ذكرناه، وعمل عليه، ذاق من علم التجلي ما لم يذقه أحد ممن وجد طعم الربوبية

<sup>(</sup>۱) من قوله تعالى: ﴿تبارك الله أحسن الخالقين﴾ وقول عيسى عليه السلام ﴿أَنِي أَخلق لكم من الطين كهيئة الطير﴾.

في تخلقه، فإن الصدق في المحبة يجعل المحب يتصف بصفة محبوبه، وكذا العبد الصادق في محبته ربه يتخلق بأسمائه، فيتخلق بالغنى عن غير الله، وبالعز بالله تعالى، وبالعطاء بيد الله تعالى، ويالحفظ بعين الله تعالى، وقد علم العلماء التخلق بأسماء الله، ودونوا في ذلك الدواوين، وسبب ذلك لما أحبوه، اتصفوا بصفاته على حد ما يليق بهم.

(فح ۲ / ۲۶۳ ح ٤ / ۲۲۲ ح ۲ / ۲۶۳ ، ۹۹۱ ، ۹۹۱

#### المحقق:

من شرط صاحب هذا المقام، أن يكون الحق سمعه ويصره ويده ورجله وجميع قواه المصرفة له، فلا يتصرف إلا بحق في حق لحق، ولا يكون هذا الوصف إلا لمحبوب، ولا يكون محبوباً حتى يكون مقرباً، ولا يكون مقرباً إلا بنوافل الخيرات، ولا تصح نوافل الخيرات إلا بعد كمال الفرائض، ولا تكمل الفرائض إلا باستيفائها حقها.

(ف ح ۲ / ۲۲۸)

ليس بعد هذا البيان من بيان، فاعرف من تحب؟ وكيف تحب؟ وأين أنت من المحبة؟ جعلنا الله تعالى وإياكم من المحبوبين المحبين، اللهم ارزقنا حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، وزدنا علماً، بمنك وفضلك وكرمك، يا أرحم الراحمين آمين.

## مدح الشيخ الأكبر للرسول على

اعلم أنَّ الأب الأول في الروحانيات هو أبو آدم، وأبو العالم، وهو حقيقة محمد ﷺ وروحه، فأصل أرواحنا روح محمد ﷺ، فهو أول الآباء جسماً.

(كتاب الاسفار / سفر الابتلاء \_ ف ح ٣/ ٥٠ \_ ح ١/ ٥)

ونادى به حتى إذا بلغ المدى فكان له روحاً كريماً مؤيدا فأورثه علماً وحلماً وسؤددا وصيره يوم القيامة سيدا له فوق أدنى في التقرب مقعدا له في كثيب المسك نزلًا ومشهداً لقد طبت في الأعراق نشئاً ومحتدا ليظهرن آيات ويقدحن أزندا وقد كان سبَّاك الإله محمدا لوَ أنك في ضيق لكنتُ لك الفدا على من تعدّى في الشريعة واعتدى أردتَ به إلّا التعصب لله هدى ومن كان هذا أصله طاب مولدا وقمت به في موقف العدل منشدا تعز على من كان في العلم قد شدا وجئت به فضلاً مبيناً لأرشدا

ألم تر أن الله أكرم أحمدا تلقاه بالقرآن وحياً منزلاً وأعطاه ما أبقى عليه مهابة وأعلى به الدين الحنيفي والهدى وهيأ يوم الفصل عند وروده وعين يوم الزور من كل حضرة فياخير خلق الله بل خير مرسل تحليت للإرسال في كل شرعة ففى قولكم لما دعيت مذمما فياخير مبعوث إلى خير أمة ولما دعوت الله غيرة مؤمن أتاك عتاب الله فيه ولم تكن بأنك قد أرسلتَ للخلق رحمة مدحتك للأسهاع مدح معرّف وها أنا أتلو في مديحك ألسُناً ولم أغل بل قلت الذي قال ربنا

مدحتك بالأسهاء أسهاء ربنا بأنك عبد الله بل أنت كونه فعينك عين السر والسمع سمعه وأنت الذي أكني إذا قلت كنية لقد خصك الرحمن بالصورة التي ولما اصطفاك الله عبداً مقرباً

ولم ألتفت عقلاً ورأباً مسدّدا<sup>(۱)</sup> وأنت مضاف الكاف شرعاً وماعدا<sup>(۱)</sup> وأنت الكبير الكل للعين إن بدا وأنت الذي أعني إذا ما تمجدا روينا ولم ينزل لنا ذكرها سدى أراك الذى أعطى عليك وأشهدا

(ديوان / ١٢٧)

وله أيضاً في الديوان / ٥٢ : ياصفوة الدين أنت الدين أجمعه -

ولمه أيضاً في الديوان / ٣٤٤ .

مدحت المصطفى فمدحت نفسي فأعيالي ترد علي منه

طابت بذكرك أعراف وأفواه

ولي قسم وما جاوزت قسمي ولو أرمي فعيني منه أرمي

 <sup>(</sup>۱) يشير إلى قوله تعالى في حق رسول الله ﷺ « بالمؤمنين رؤوف رحيم » وهما من أسياء الله تعالى .
 (۲) « مضاف الكاف » يعني به قوله تعالى « ليس كمثله شيء » باعتبار الكاف كاف الصفة والمثل هو

ر مضاف الكاف » يعني به موله تعالى اليس تمنيه شيء ، باعتبار المحك عاف العداد والمان الله آدم على صورته » فالصورة هي المثل .

#### دعــاء

#### ليلة النصف من شعبان

بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم إذا تجليت في هذه الليلة على خلقك ، فَجُدْ علينا بمنك وكرمك وعتقك ، وقدم لنا من الحلال واسع رزقك ، واجعلنا ممن عبدك وقام بحقك ، اللهم مَنْ قضيت عليه في هذه الليلة بطول حياته فاجعل مع ذلك نعمتك ، ومَنْ قضيت عليه بوفاته فاجعل مع ذلك رحمتك ، اللهم بلغنا ما لا تبلغ الآمال إليه يا خير من وقفت الأقدام بين يديه ، يا رب العالمين .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

محي الدين ابن العربي

# مراجع الكحت اب

## للشيخ الأكبر

- ١ \_ الفتوحات المكية طبعة الميمنية.
- ٢ \_ محاضرات الأبرار ومسامرة الأخيار.
  - ٣ \_ مواقع النجوم.
- ٤ \_ ذخائر الأعلاق في ترجمان الأشواق.
  - تاج الرسائل ومنهاج الوسائل.
    - ٦ \_ الإُسراء إلى مقام الأسرى.
      - ٧ \_ الديوان.
      - ٨ \_ التنزلات الموصلية.
        - ٩ \_ كتاب التراجم.

#### كتب اخرى

- ١٠ \_ تفسير القرآن للتستري.
- ١١ ديوان الإمام عمر بن الفارض.
  - ١٢ ـ ديوان الإمام البرعي.
  - ١٣ \_ مختصر أخبار الخلفاء.
- ١٤ ـ نسيم الأرواح لأبي عبد الرحمن السلمي.
- ه ١ المقدمة في التصوف لأبي عبد الرحمن السلمي.
- ١٦ \_ بيان أحوال الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي.
  - ١٧ \_ البردة للإمام البوصيري.

## والفهريس

| الصفحة      | الموضـــــوع                                       |
|-------------|----------------------------------------------------|
| <b>o</b> .  | مقدمة المؤلف                                       |
| ١١.         | نسبة الحب إلى الله تعالى                           |
| ١٢.         | الحب سبب وجود العالم                               |
| ١٥.         | المحبة الإلهية المحبة الإلهية                      |
| ١٧.         | هل حب الله له بدء وغاية فيتصف بالحدوث؟             |
|             | ذكر من أحبهم الله تعالى وآثار المحبة الإلهية فيهم: |
| ١٧.         | حبه سبحانه للتوابين                                |
| ۱۸.         | حبه سبحانه للمتطهرين                               |
| 11.         | حبه سبحانه للمطهرين                                |
| 19.         | حبه سبحانه للصابرين                                |
| ۲٠.         | حبه سبحانه للشاكرين                                |
| ۲۱.         | حبه سبحانه للمحسنين                                |
| <b>YY</b> . | حبه سبحانه للمقاتلين في سبيل الله بوصف خاص         |
| YY .        | الاتباع لرسول الله ﷺ فيها شرع                      |
|             | نسبة الحب إلى الإنسان                              |
| ۲٦.         | ما هو الحب                                         |
| <b>YV</b> . | بهاذا يتعلق الحب                                   |
|             | من حقائق المحبة                                    |
| <b>YV</b> . | الحب لا يقبل الاشتراك                              |
| ۲۸.         | الحب يعمي ويصم                                     |
| Y4 .        | لا يحب أحد محبوباً لنفس المحبوب وإنها يحبه لنفسه   |
| 74 .        | عز الحب وذل المحب                                  |

| المفحة     | الموضــــوع                               |
|------------|-------------------------------------------|
| ۳۰         | سريان الحب في الوجود                      |
|            | السكر من شراب الحب                        |
| ٣٣         | هل للحب صفة نفسية في المحب؟               |
| <b>TT</b>  | سبب الحب                                  |
| ٣٤         | حب الجمال                                 |
| ٣٤         | جمال الصور جمال مطلق وجمال مقيد عرضي      |
|            | حب النساء                                 |
| ۳۸         | تحقیق                                     |
| ۳۸         | حب الخيال                                 |
| <b>££</b>  | التجلي الإلهي في حضرة الخيال              |
| <b>٤</b> V | حب الحب                                   |
| <b>{V</b>  | أثر الجمال                                |
| •\         | تحقيق في النظر والرؤية لجمال الحق تعالى   |
| ٥١         | والحب                                     |
|            | السماع الإلهي                             |
|            | السهاع الروحاني                           |
|            | السماع الطبيعي                            |
|            | السماع المطلق والمقيد والفرق بين الواردات |
| 04         |                                           |
| ٦٢         | مراتب الحب                                |
|            | ر                                         |
| ٠٠٠        |                                           |
|            | المرتبة الثانية: الحب الروحاني النفساني   |
|            | المرتبة الثالثة: الحب الإلهي              |
|            | تحقیق: لماذا ابتلی الله أحبابه            |

| الصفحة<br> |                                         | المسوض                                 |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>YY</b>  |                                         | ألقاب الحب                             |
|            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                                      |
|            |                                         | —————————————————————————————————————— |
|            |                                         | •                                      |
| ለኘ         |                                         | الود                                   |
| ^^         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لوازم الحب                             |
| ۸۹         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الغرام                                 |
| ٠          | ••••••                                  | الكمد ـ الذل                           |
| 41         |                                         | الاصطلام                               |
| 47         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | اللوعة أ                               |
| ٩٣         | س ـ الزمن                               | الجوي ـ العلة والمرخ                   |
| ٩٤         |                                         | الوله ـ السكر ـ الحير                  |
| 47         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الهيام _ المدله                        |
| <b>4v</b>  | بث                                      | الشجي _ الحزن _ ال                     |
| ٩٨         |                                         | الوجد                                  |
| 44         |                                         | الكرب ـ الزفرات .                      |
| 1          |                                         | البكاء والدمع                          |
| ٠٠٣        |                                         | الحنين والأنين                         |
| 1.8        | ىىتى                                    | الصبرـ الكتمان والـ                    |
| 1.0        | علان                                    | البوح والإفشاء والإ                    |
| 1.7        |                                         | الهلاك ـ الموت                         |
| 1.7        |                                         | الهيبة                                 |
| 1.4        | بوب                                     | الأدب _ عظمة المح                      |
| 11         | ـ الذبول                                | الاهتضام _ الخجل                       |
| 117        |                                         | النحول                                 |

| الصفحة | 11                                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 114    | الاستعطاف والاستلطاف                                               |
|        | طلب الرحمة                                                         |
| 110    | الدهشـ الخرس ـ الشفقة _                                            |
| 117    | الأنفاس ــ الموصل الدائم ــ الغيرة                                 |
|        | الصبابة                                                            |
|        | الشوق والاشتياق                                                    |
|        | الغربة والاغتراب ـ الحب يعمي ويصم                                  |
|        | المحبة تورث الشجاعة ـ لا خير في حبّ يدبر بالعقل                    |
|        | المحبة تقتضي الجمع بين الضدين                                      |
| 172    | نعوت المحبين الإلهيين رضي الله عنهم المحبين الإلهيين رضي الله عنهم |
| 771    | المحب مقتول                                                        |
| 177    | المحب تالف                                                         |
| ۱۲۸    | المحب سائر إلى محبوبه بأسمائه ـ المحب طيار                         |
| 149    | المحب دائم السهر                                                   |
| 174    | المحب كامن الغم المحب كامن الغم                                    |
| ۱۳۰    | المحب راغب في الخروج من الدنيا إلى لقاء محبوبه                     |
| ۱۳۱    | المحب متبرم بصحبة ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه                    |
| ۱۳۱    | المحب كثير التأوه                                                  |
| ۱۳۲    | المحب يستريح إلى كلام محبوبه وذكره بتلاوة ذكره                     |
| 144    | المحب موافق لمحاب محبوبه                                           |
| 148    | المحب خائف من ترك الحرمة في إقامة الخدمة                           |
|        | إسناد بعض النعوت إلى حقائقها الإلهية                               |
| 148    | المحب يستقل الكثير من نفسه في حق ربه ويستكثر القليل من حبيبه       |
| 140    | المحب يعانق طاعة محبوبه ويجانب مخالفته                             |
| 141    | المحب خارج عن نفسه بالكلية المحب خارج عن نفسه بالكلية              |

| لصفحة | الموضــــوع                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ۱۳٦   | المحب لا يطلب الدية في قتله في قتله                            |
| ۱۳۷   | المحب يصبر على الضراء التي ينفر منها لما كلفه محبوبه من تدبيره |
| ۱۳۸   | المحب هائم القلب المحب هائم القلب                              |
| ۱۳۸   | المحب مؤثر محبوبه على كل مصحوب                                 |
| 144   | المحب محو في إثبات                                             |
| ١٤٠   | المحب قد وطأ نفسه لما يريده به محبوبه                          |
| ١٤٠   | المحب متداخل الصفات                                            |
| 1 & 1 | المحب ما له نَفَسٌ مع محبوبه                                   |
| 121   | المحب كله لمحبوبه                                              |
| 127   | المحب يعتب نفسه بنفسه في حق محبوبه                             |
| 124   | المحب ملتذ في دهش المحب ملتذ في دهش                            |
| 1 £ £ | المحب جاوز الحدود بعد حفظها                                    |
| ١٤٤   | المحب غيور على محبوبه منه                                      |
| 127   | المحب يحكم حبه فيه على قدر عقله                                |
| 127   | المحب مثل الدابة جرحه جبار                                     |
| ١٤٧   | المحب لا يقبل حبه الزيادة بإحسان المحب ولا ينقص بجفائه         |
| ١٤٨   | المحب غير مطلوب بالأداب                                        |
| ۱٤۸   | المحب ناس حظه وحظ محبوبه                                       |
| 121   | المحب مخلوع النعت                                              |
| 1 2 9 | المحب مجهول الأسماء                                            |
|       | المحب كأنه سال وليس بسال                                       |
|       | المحب لا يفرق بين الوصل والهجر                                 |
|       | المحب متيم في إدلال                                            |
|       | المحب ذو تشویشا                                                |
|       | المحب خارج عن الوزن                                            |

الصفحة

| الصفحة | المـوضــــوع                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 104    | المحب يقول عن نفسه إنه عين محبوبه                           |
| 104    | المحب مصطلم مجهود لا يقول لمحبوبه لم فعلت كذا؟ لم قلت كذا؟  |
| 108    | المحب مهتوك الستر، سره علانية، فضيحة الدهر، لا يعلم الكتهان |
|        | المحب لا يعلم أنه محب، كثير الشوق، لا يدري لمن؟             |
| 100    | عظيم الوجد، لا يدري فيمن؟ لا يتميز له محبوب                 |
|        | روح المعاني                                                 |
| ١٥٨    | تحقيق أدبي لشعر بعضهم في الحب                               |
|        | أخبار بعض المحبين الإلهيين                                  |
| 177    | من أخبار ذي النون المصري                                    |
| 170    | حكاية عن أبي الأشهب السائح                                  |
| 177    | حكاية عن الجنيد                                             |
| 177    | الحب يخدر الحواس                                            |
| 178    | فرح محب الله بالله                                          |
| 179    | طائر قتله الحب                                              |
| 174    | المحب يحيى به كل شيء المحب يحيى به كل شيء                   |
| 14.    | ذوق الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي في المحبة             |
| 140    | الفرق بين المحب والعارف                                     |
| 144    | خاتمة                                                       |
| ۱۷۸    | التخلق والتحقق                                              |
| ۱۸۰    | التخلق بالأسهاء الإلهية                                     |
| 141    | المحقق                                                      |
| 144    | اللحم                                                       |

أشرف على التصحيح والتدقيق كل من السادة محمد ماجد الحناوي ـ سعيد الناشي ـ أحمد العاقل

## لمؤلف

| صدر   | ١ _ الفقه عند الشيخ الأكبر                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| صدر   | ٢ _ الإنسان الكامل                                          |
| صدر   | ٣ ـ القطب الغوث                                             |
| صدر   | ٤ ـ الرد على ابن تيمية                                      |
| صدر   | <ul> <li>مرح كلمات الصوفية</li> </ul>                       |
| صدر   | <ul> <li>٦ ـ ترجمة حياة الشيخ الأكبر</li> </ul>             |
| صدر   | ٧ _ الحنيال عالم المرؤيا والمثال                            |
| صدر   | ۸ ـ الرؤيا والمبشرات                                        |
| صدر   | <ul> <li>٩ ـ شرح رسالة روح القدس في محاسبة النفس</li> </ul> |
| صدر   | ١٠ ـ الطريق إلى الله تعالى ـ الشيخ والمريد                  |
| صدر   | ۱۱ ـ شرح فصوص الحكم                                         |
| صدر   | ١٢ ـ رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات المقرآن ـ تفسير قرآن   |
| مخطوط | ١٣ ـ الاعتبار وهو الفقه الباطن                              |
| مخطوط | ۱٤ ـ علماء وأمراء                                           |
| مخطوط | ١٥ ـ الرسائل والمقالات                                      |
|       |                                                             |

### تطلب كتب المؤلف التي صدرت من:

- المؤلف ـ دمشق ص. ب ـ ٣٣٣ ـ سوريا
- دار المعرفة ـ نشر وتوزيع ـ دمشق ـ خلف البريد
   ص . ب ٢٦٨ ٠
  - دار الإيهان ـ شارع مسلم البارودي ـ دمشق.